المُعْلَقِينَةِ فِي الْمُعْلِقِينَةِ فِي الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَةِ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ فِي أَمْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِينَاءِ وَالْمُعِلْقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي

# أَخْلَاقًا وْلَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

أشعةً من أنوار أ<mark>هلالبيت الشاخ المروسهم الأخلاقية</mark> بدروسهم التربويّة في مدرستهم الأخلاقية



النائب المحالية

# أخلاق أهل البيت على

أشعةً من أنوار أهل البيت ﷺ بدروسهم التربويّة في مدرستهم الأخلاقيّة



تأليف السيَّد علي الحسيني الصدر

أخلاق أهل البيت ليتلا

أَسْعةً من أنوار أهل البيت المُثِلاً بدروسهم التربويّة في مدرستهم الأخلاقيّة

السيّد علي الحسيني الصدر منشورات دليل ما

الطبعة الأولى: ١٤٣٢ هـ.ق - ١٣٨٩ ش.

طبع في: ١٠٠٠ نسخة

المطبعة: نكارش

السع مُحلّداً: ٤٥٠٠ توماناً

شابك (ردمك): ٥ \_ ٦٥٤ \_ ٣٩٧ \_ ٦٦٤ \_ ٩٧٨

العنوان: ايران، قم، شارع معلم. ساحة روح الله، رقم ٦٥

هاتف وفکس: ۷۷۳۳٤۱۳. ۷۷۶٤۹۸۸ (۲۵۸۲۰+) صندوق البرید: ۱۱۵۳ ـ ۳۷۱۳۵

info@Dalilema.com

WWW.Dalilema.com (و يمكنكم شراء كتبنا عن طريق موقعنا في الإنترنت)

#### مراكسز التوزيع ـــ

١) قسم، شمارع صفائيه، مقابل زقاق رقم ٣٨، منشورات دليلما، الهاتف ٧٧٣٧٠١١ والمساتف ٦٦٤٦٤١٤١
 ٢) طسهران، شسارع إنسقلاب، شسمارع الفسخر الرازي، رقسم ٨٦، الهساتف ٦٦٤٦٤١٤١١، سناية
 ٣) مشسهد، شسمارع الشسهداء، شسمالي حسديقة نسمادي، زقساق خوراكسيان، بسناية
 گسمنجينه الكسمتاب، الطسابق الأول، مستشورات دليسلما، الهساتف ٥ - ٣٢٣٧١٦٣
 ١٤ النجف الأشرف، سوق الحويش، مقابل جامع الهندي، مكتبة الامام باقرالعلوم اللج، الهاتف ٧٠٨١٥٥٨٤٠
 ٧٠٠١٥٨٨٠١٠ - ٧٨٠١٥٨٨٤٠

سرشناسه :حسینی صدر،، علی، ۱۳۲۸ -

عنوان و نام پدید آور : اخلاق اهل البیت الله : السعه من انوار اهل البیت الله بدروسهم التربویه فی مدرستهم الاخلاقیه / تألیف علی الحسینی الصدر.

:قمَّ : دليل ما، ١٣٨٩.

مشخصات نشر : قم : دا مشخصات ظاهری : ۲۴۴ -

مشخصات ظاهری : ۲۴۴ ج. ً شابک : 978-964-397-654-5

وضعیت فهرستنویسی :فیپا

یادداشت عربی

یادداشت :کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : دعای مکارم الاخلاق -- نقد و تفسیر موضوع : چهارده معصوم -- اخلاق

مُوضُوع : اخلاق اسلامي

موضوع : احادیث اخلاقی -- قرن ۱۴ رده بندی کنگره : ۱۳۸۹ ۳ الف ۵۴۴ ح / BP ۳۶

رده بىدى ديويى : ۲۹۷ / ۲۹۷

شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۸۲۴۰۱

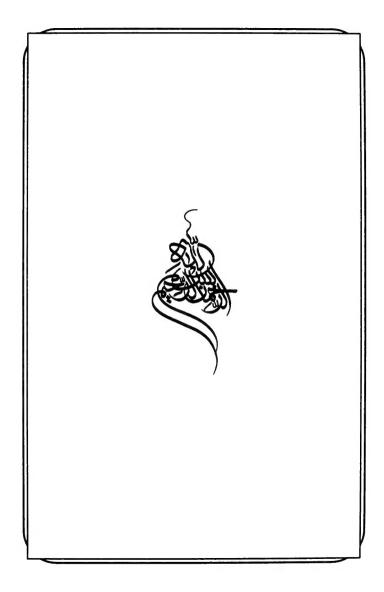

#### الاهداء:

- إلى حجة الله تعالى على الخلق أجمعين.
  - إلى سُلالة الطيبين، وقُدوة الزاهدين.
    - إلى تاج البكّائين، وأسوة الصابرين.
- إلى زين العباد، وإمامنا السجّاد عليّ بن الحسين بن أمير المؤمنين
   علىّ بن أبى طالب عليه .

أهدي الجزء اليسير من كتاب أخلاقهم، برجاء قبولهم. والله المستعان، وعليه التكلان.

قم المشرّفة في أوّل رجب الخير / سنة ١٤٢٨ هجريّة عليّ بن السيّد محمّد الحسيني الصدر

### الطليعة

«اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَلَّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَأَلْبِسْنِي رِينَةَ الْمُتَّقِينَ، فِي بَسْطِ الْعَدْلِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَصَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَسَنْرِ الْمَائِبَةِ، وَلِينِ الْعَرِيكَةِ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، وَحُسْنِ السِّيرَةِ، وَسُكُونِ الرِّيحِ، وَطِيبِ الْمَحَالَقَةِ، وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ، وَإِيثَارِ التَّفَضُلِ، وَتَربُكِ وَطِيبِ الْمَحَالَقَةِ، وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ، وَإِيثَارِ التَّفَضُلِ، وَتَربُكِ التَّفْيِيرِ، وَالْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَنْ السَّيْقِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْتَارِ الشَّرِ وَإِنْ كَثُر مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْتَارِ الشَّرِ وَإِنْ عَنَّ وَاسْتِعْتَارِ الشَّرِ وَإِنْ كَثُر مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْتَارِ الشَّرِ وَإِنْ كَثُولِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْتَارِ الشَّرِ وَإِنْ كَثُولِ فِي لِي وَالْمَاعَةِ، وَلُومِ الْجَمَاعَةِ، وَلُومِ الْجَمَاعَةِ، وَلُومِ الْجَمَاعَةِ، وَلُومِ الْجَمَاعَةِ، وَلُومِ الْجَمَاعَةِ، وَلُومِ الْجَمَاعِةِ، وَلُومِ الْجَمَاعِةِ، وَلُومِ الْمَعْتَرَعِ».

[الصحيفةُ السجّاديّة المباركة /الدّعاء العشرون]

## الموادّ: ١) المقدّمة.

- ٢) أخلاق أهل البيت على .

٣)سيرتهم العمليّة في الأخلاق.

- ٤) دروسهم القوليّة في حُسن الأخلاق.
- ٥)مدرستهم الآخلاقية.
- مكارم أخلاقية من الصحيفة المباركة السجّادية.

#### ١ / المقدّمة :

بسم الله وله الحمد والمجد

وصلَّى الله على أحبّ خلقه إليه محمَّد وآله الطاهرين

ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدِّين

وبعدُ.. فإنّ علم الأخلاق من أشرف العلوم السامية، والمعالم الراقية، التي لها من المرتبة، المكانة المرموقة والمحلّ الرفيع.. من حيث شرافة موضوعه،

وعظيم فائدته، وكبير أثره، وسموّ شأنه، وجمال ظاهره وباطنه، وحسن مآثره. والفطرة الإنسانيّة في جميع الطبقات البشريّة، وكلّ الحضارات السائدة، وفي

أيّ زمانٍ ومكان، تدرك هذا الجمال المستحسّن في الخُلق الحَسن.

كما تدرك في مقابله بشاعة الخُلق السيء، وقبح الأخلاق الرذيلة، وإن كان قد ير تكبه الإنسان أحياناً بواسطة ميوله النفسيّة، وأهوائه الشيطانيّة.. لكنّه سرعان ما يعترف بقبحه، أو يندم على فعله.

وطبيعة الإنسان بواسطة هذه الميول والأهواء والغرائز تكشف عن احتياجه إلى التربية الأخلاقية، والإرشاد الديني، كي يسير في المسالك الصحيحة، ويجتنب الطرق الفاسدة. وقد هداه الله تعالى إلى طريق الرُّشد، ونصب له القادة الراشدين، وألهمه الهدى، وحذّره الردى، وتفضّل عليه بالعقل الفاصل بين الحقّ والباطل.

إلّا أنّ النفس لأمّارةٌ بالسوء..

فلابدّ من هادٍ معصوم يهديه بحقّ ، ويرتقي به من الروح الحيوانيّة إلى الروح الملائكيّة ، ويصدّها عن طريق الشرّ ، ويأخذُ بها إلى طريق الخير .

ففي الحديث الشريف عن أمير المؤمنين الله أنّه قال: \_

«الشرّ كامنٌ في طبيعة كلّ أحد، فإن غلبه صاحبُه بَطَن، وإن لم يغلبه ظهر »(١).

وفي حديث الإمام الباقر ﷺ: ـ

«إنّ طبايع الناس كلّها مركّبة على الشهوة، والرغبة، والحرص، والرهبة، والغضب، واللّذة.

إِلَّا أَنَّ فِي الناسِ مِن زَمَّ هذه الخلال بالتقوي، والحياء، والأنف.

فإذا دعتك نفسك إلى كبيرة من الأمر فارم ببصرك إلى السماء.

فإن لم تخف من فيها فانظر إلى مَن في الأرض لعلَّك تستحيي ممّن فيها.

فإن كنت لا ممّن في السماء تخاف ولا ممّن من الأرض تستحي، فعُدَّ نفسك من البهائم»(٢).

ولذلك حثَّ أولياءُ الله على مكارم الأخلاق، وأمّروا بها، ورغّبوا الناس فيها، كي يرفعوهم عن الدناءات إلى المحاسن، ويسعدوهم بالخُلق الطّيب، والحياة السِعْيدة.

فقال رسول الله على المعاذ حين بعثه إلى اليمن: ـ

(يا معاذ: علَّمهم كتاب الله، وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة)(٣).

<sup>(</sup>١) فهرس غرر الحكم / ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة / ج١١ /ص٢١٢ / ح٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج٧٧ / ص١٢٨.

وقال أمير المؤمنين ﷺ: ـ

(ذلُّلوا أخلاقكم بالمحاسن، وقودوها إلى المكارم)(١).

هذا.. وعلم الأخلاق من المفاهيم المتأصّلة الثابتة التي سارت مع سير الأمم. وواكبت جميع الحضارات.

لكن لم يكمل ولم يرشد هذا العلم والأدب إلّا في أخلاق الدّين الإلهي الإسلامي من مذهب أهل البيت ﷺ .

وقمّة الأخلاق الفاضلة هي أخلاق العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين.

فالمناهج الأخلاقيّة تختلف عند الطوائف والأمم بين كونها جافّة مرهقة، أو تابعة للأهواء المتحكّمة، أو سائرة خلف التقاليد والنزعات، أو غير موجبة لتزكية الروح وكمال النفس المطلوب منها، ممّا يجرّدها عن الأصالة والواقعيّة، ويفصلها عن تربية الإنسان على الخُلق الكريم، وتهذيبه على الملكات الفاضلة والمحاسن الروحيّة.

حتّى الحضارات المعروفة التي اهتمّت بعلم الأخلاق وكتبت فيه الكتب كالمذاهب الفلسفيّة لم تبلغ مفهومه الواقعي، ولم تصل إلى أثره الروحي.

فتلاحظ مثلاً أنّ (سُقراط )(٢) يعرّف الأخلاق بأنّه هو: \_

(أن يؤدّى كلّ فردٍ وظيفته بالنسبة إلى الأفراد الأخرى)(٣).

وأنت تعرف أنّ هذا شيءٌ حسن، لكنّه ليس من الأخلاق، بـل هـي الحـياة الاجتماعيّة الطيّبة، والوظيفة الإنسانيّة المطلوبة، لا الحقيقة الأخلاقيّة.

<sup>(</sup>١) تحف العقول / ص٢٢٦.

 <sup>(</sup>٢) فيلسوف يوناني من أثينا، كان في القرن الرابع قبل الميلاد، استاذ أفلاطون، قيل عنه أنه أحكم اليونائين [الموسوعة العربية الميسرة/ص٩٨٥].

<sup>(</sup>٣) سير حكمت در اوربا / ج ١ / ص ١٥.

فقد يؤدّي الإنسان وظيفته للآخرين، ويراعي حقوق الآخرين لكن لا يكون في نفسه ذا مكرمة أخلاقيّة كالصبر والشجاعة.

وتلاحظ أيضاً أنّ (هيجل)(١) يجعل الأخلاق عبارة عن: \_

(اتّباع القوانين وإطاعتها) بأنّ الإنسان الخلوق هـو مـن كــان مــن نــيّته أن يطبع القانون.

وأنت تعرف أنّ هذا المفهوم أيضاً ليس من الأخلاق الكريمة، بـل هـو مـن النظام الاجتماعي المتحاشي عن الشرّ والضرر.

فكم هناك من أناس يلتزمون بكلّ القوانين والأنظمة لكن تراهم في غاية تكبّر النفس، وخشونة الأخلاق، وسوء الأدب.

والقانون لا يجلب حُسن الخُلق، وإنّما يجلبه ويوجبه تهذيب الروح، وتزكية النفس، وتربية السجيّة.

والملحوظ للباحث المنصف، والمتتبّع الخالي عن التعسّف، أنّ الأخلاق الواقعيّة هي أخلاق الأنبياء والأوصياء المتّصلة بوحي السماء.

والأكمل الأفضل من الأخلاق الواقعي، بل الكامل الوحيد من ذلك منحصرٌ في النهج الإسلامي؛ المستمدّ من القرآن الكريم والمتمثّل في أخلاق أهل البيت على الذين كانوا المَثَل الأعلى والنمط الأرقى للأخلاق الطيبة، والسجايا الكريمة، والشيم الفاضلة. وهم الذين كانت سيرتهم الغرّاء، وتعاليمهم الأخلاقيّة، متّصفة بأصالة المبدأ، وحكمة التوجيه، وسموّ الغاية.

وهم القدوة والاُسوة، والنموذج الصفوة في محاسن الخُلق، ومكارم الأخلاق. وبالتأسّي بهم، والتعلّم منهم، والاستضاءة بأخلاقهم، يسمو الإنسان فـرداً

 <sup>(</sup>١) فيلسوف ألماني، كان في القرن السابع عشر الميلادي، وعلى أساس فلسفته قام المذهب الماذي
 [الموسوعة العربيّة العيشرة / ص١٩٢٤].

ومجتمعاً، نحو القمّة الشاهقة في الأخلاق والآداب.

فقد كانوا حقاً وحقيقةً معلِّمي الأخلاق بالقول والفعل، والإرشاد والعمل، كما اعترف لهم بذلك الصديق والعدق.

وقد أقرّ ابن أبي الحديد المعتزلي ببلوغهم غاية الفضل ومنتهى الفضيلة في السجايا الكريمة، والأخلاق العظيمة.

فقال فيما قدّمه في فضل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ : ــ

(وما أقول في رجلٍ تُعزى إليه كلّ فضيلة، وتنتهي إليه كلّ فرقة، وتـتجاذبه كلّ طائفة.

فهو رئیس الفضائل وینبوعها، وأبو عُــذرها، وســابق مـضمارها، ومـجلّـی حلبتها،کلّ من بزغ فیها بعده فمنه أخذ، وله اقتفی، وعلی مثاله احتذی...

وأمّا الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكرَ من كان قبله، ومحا اسم من يأتي بعده.

ومقاماته في الحرب مشهورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة.

وهو الشجاع الذي ما فرَّ قطَّ ، ولا ارتاع من كتيبة ، ولا بارز أحــداً إلَّا قــتله ، ولا ضرب ضربةً قطَّ فاحتاجت الأولى إلى ثانية...

وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته ...

وجملة الأمر أنّ كلّ شجاع في الدُّنيا إليه ينتهي، وباسمه ينادي في مشارق الأرض ومغاربها...

وأمّا السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة، وكان يصوم ويطوي ويؤثِر بزاده.

وفيه أنزل: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ﴾(١).

.....

وقال الشعبي وقد ذكره ﷺ: ـكان أسخى الناس،كان على الخلق الذي يحبّه الله: السخاء والجود، ما قال لسائلِ قطّ .

وقال عدوّه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه معاوية بـن أبـي سـفيان لمحفن بن أبي محفن الضبيّ لمّا قال له: جئتك من عند أبخل الناس، فقال:

ويحك!كيف تقول إنّه أبخل الناس، لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن، لأنـ فد تبره قبل تبنه...

وهو الذي لم يخلّف ميراناً وكانت الدُّنيا كلّها بيده، إلّا ماكان من الشام. وأمّا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحهم عن مسيء.

وقد ظهر صحّة ما قلناه يوم الجمل، حيث ظفر بمروان بن الحكم \_وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضاً فصفح عنه.

وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد... فظفر به يوم الجـمل. فأخذه أسيراً، فصفح عنه وقال: إذهب فلا أرينَك، لم يزده على ذلك.

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة \_وكان له عدوّاً\_فأعرض عنه، ولم يقُل له شيئاً.

وقد علمتم ماكان من عائشة في أمره، فلمّا ظفر بها أكرمها، وبعث معها إلى المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس، عمّمهنّ بالعمائم وقلّدهنّ بالسيوف.

وحاربه أهل البصرة، وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف، وشتموه ولعنوه، فلمّا ظفر بهم رفع السيف عنهم، ونادي مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يُتبَع مولٍّ، ولا يُجهز على جريح، ولا يُقتل مستأسر، ومن ألقى سلاح فهو آمن، ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن، ولم يأخذ أثقالهم، ولا سبى ذراريهم، ولا غَنِم شيئاً من أموالهم.

ولو شاء أن يفعل كلَّ ذلك لفَعَل، ولكنَّه أبى إلَّا الصفح والعـفو، وتـقبّل سـنّة

رسول الله ﷺ يوم فتح مكّة ، فإنّه عفا والأحقاد لم تبرد ، والإساءة لم تُنسَ ... وأمّا سماحة الأخلاق ، وبشر الوجه ، وطلاقة المحيّا والتبسّم ، فهو المضروب به المثل فيه ...

قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدنا، لين جانب، وشدّة تواضع، وسهولة قياد، وكنّا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه..

وقد بقى هذا الخُلُق متوارثاً، متناقلاً في محبّيه وأولياءه إلى الآن، كـما بـقى الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر.

ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك) (١).

فأهل البيت على هم قمّة الأخلاق الكريمة، وذروة الشيم العظيمة، بالوجدان والعيان، وبتصديق المؤالف والمخالف.

فإنّهم هم الذين اهتموا بالأخلاق الفاضلة غاية الاهتمام، حتّى جعلها سيّدهم الرسول الأعظم على من غايات البعثة النبويّة الشريفة حيث قال: \_\_

(بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)(٢).

وجعله وصيَّه أمير المؤمنين الله رأس الايمان حيث قال: ــ

(رأس الإيمان حُسن الخلق، والتحلّي بالصدق)(٣).

لذلك تلاحظ أنّه حتّى على الصعيد الإسلامي الذي هو القمّة الشاهقة في حقل الأدب الأخلاقي، يتمثّل المسلك الصحيح والخالص من كلّ شوب في مذهب أهل البيت على فقط دون سائر المذاهب والفرق الإسلاميّة، وفسى سيرة محمّد

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل / ج١١ / ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم / ص٩٤.

وآل محمّد سلام الله عليهم دون سيرة غيرهم، ومن أحاديث آل الرسول لا من أسفار غيرهم التي أدّت إلى الانحراف عن الطريق الحتّي.

ويكفيك لاتضاح ذلك وثبوته المقارنة بين الأحاديث الأخلاقيّة لأهل بيت العصمة هذا المجموعة في أبواب العِشرة من كتاب بحار الأنوار التي سنذكر جملةً منها إن شاء الله تعالى فيما يلي، وبين كتب الأخلاق لغير مذهب أهل البيت، وأهمّها كتاب إحياء العلوم لأبى حامد الغزالي الشافعي المتوفّى سنة ٥٠٥ هجريّة.

فانظر ما فيه من النماذج الأخلاقيّة، وقارن بينها وبين أخلاق أهل البيت ﷺ ، ثمّ أحكم بما يحكم به العقل السليم والوجدان المستقيم.

وإنّي أنقل فيما يلي بعض التهذيبات الأخلاقيّة التي استحسنها الغزالي في كتابه إحياء العلوم.

ثمّ أذكر فيما بعده ما ردّ عليه أبو الفرج بن الجوزي الذي هو من علماء أهل السنّة أيضاً.

قال في الاحياء: ـ

كان بعض الشيوخ في بداية إرادته \_لقيام الليل \_يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع، قال:

وعالج بعضهم حبّ المال بأن باع جميع ماله ورماه في البحر إذا خــاف مــن تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل، قال:

وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس ليعود نفسه الحلم، قال: وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعاً. وقال قبل أن يورد هذه الحكايات:

ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدئ فإن رأى معه مالاً فاضلاً عـن قـدر حاجته أخذه وصرفه في الخير وفرّغ قلبه منه حتّى لا يلتفت إليه، وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه أمَرَهُ أن يـخرج إلى السـوق للكـدّ ويكـلّفه السؤال والمواظبة على ذلك،

وإن رأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان،

وإن رأى شَرَه الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم،

وإن رآه عزباً ولم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلةً عـلى المـاء دون الخبز وليلةً على الخبز دون الماء ويمنعه اللّحم رأساً.

وعن ابن الكريني أنه قال: نزلتُ في محلّةٍ فعُرفتُ فيها بالصلاح فدخلتُ الحمّام وغيّبتُ عليَّ ثياباً فاخرة فسرقتُها ولبستُها ثمّ لبستُ مرقعتي فوقها وخرجتُ فجعلتُ أمشي قليلاً قليلاً فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الشياب وصفّعوني فصرتُ بعد ذلك أعرف بلصّ الحمّام فسكنت نفسي.

قال أبو حامد:

فهكذا كانوا يروّضون أنفسهم حتّى يخلّصهم الله من النظر إلى الخلق ثمّ مـن النظر إلى النفس(١).

وردَّ عليه ابن الجوزي بقوله: ــ

قلتُ: وإنّي لأتعجّب من أبي حامدكيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة؟ وكيف يحلّ القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويمورثه ذلك مرضاً شديداً؟

وكيف يحلّ رمي المال في البحر وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال؟ وهل يحوز للمسلم أن يستأجر عن ذلك؟

<sup>(</sup>١) إحياء العلوم / ج٣ / ص٥٤.

وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك زمانٌ قد سقط فيه الخطاب بأداء الحجّ؟

وكيف يحلّ السؤال لمن يقدر أن يكتسب، فما أرخص مـا بـاع أبـو حـامد الغزالي الفقه بالتصوّف؟!

ثمّ قال: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحلّ، والعجب أنّه يحكيه ويستحسنه ويسمّي أصحابه أرباب أحوال، وأيّ حالة أقبح وأشدّ من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في المنهى عنه؟!

وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي، أوَقَد عدم في الشريعة ما يصلح قلبه حتى يستعمل ما لا يحلّ فيها، وكيف يحلّ للمسلم أن يعرّض نفسه لأن يُقال عنه سارق وهل يجوز أن يقصد وهن دينه، ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض، ثمّ كيف يجوز التصرّف في مال الغير بغير إذنه ؟!

ثمّ في نصّ مذهب أحمد والشافعي أنّ من سرق من الحمّام ثياباً عليها حافظ وجب قطع يده، فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوّف أكثر من تعجّبي من هذا المستلب الثياب، انتهى(١).

هذا ما تلاحظه من المسلك الخشن في الأخلاق الذي يأباه الدِّين والعقل السلم.

والأعجب من ذلك ما تلاحظه في السيرة الأخلاقيّة التي كانت من كبرائـهم، المنقولة في أحاديثهم، وفي معتبرات كتبهم، ننقل نموذجاً منها بالنصّ فيما يلي: \_

١ / في صحيح البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر :

أنَّ عبدالله بن أبيَّ لمَّا توفَّى جاء ابنه إلى النبيِّ، فقال: يا رسول الله أعطني

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس / ص٥٩٧.

قميصك أكفّنه فيه، وصلِّ عليه، واستغفر له.

فأعطاه النبيّ قميصه، فقال: آذنّي أصلّي عليه.

فآذنه، فلمّا أراد أن يصلّي عليه جذبه عمر فقال: أليس الله نهاك أن تـصلّي على المنافقين؟

فقال: أَنا بِين خير تين، قال: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ فصلّى عليه (١١).

٢ / في صحيح مسلم بسنده عن عروة بن الزبير:

أنّ عائشة زوج النبيّ قالت:

إعتمّ \_أي أبطأ \_رسول الله ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تُدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله حتّى قال عمر بن الخطّاب نام النساء والصبيان.

فخرج رسول الله فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: \_... وماكان لكم أن تنزروا \_أي تستعجلوا \_ رسول الله على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطّاب (٢٠).

٣/ في حلية الأولياء بسنده عن ابن عسيب:

قال: خرج رسول الله ليلاً فدعاني، فخرجت إليه، ثمّ مرّ بأبي بكر، فدعاه فخرج، ثمّ مرّ بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتّى دخل حائطاً لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بُسراً. فجاء بعذقٍ، فوضعه، فأكلوا، ثمّ دعا بماءٍ فشرب فقال: \_لتستلُنَّ عن هذا يوم القيامة.

قال: وأخذ عمر العذق، فضرب به الأرض، حتّى تناثر البُسر نحو وجه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري/ أحكام الجنائز / باب الكفن من القميص. ورواه الترمذي أيضاً في سننه / ج٢ / ص١٨٥، والنسائي في سننه/ ج١ / ص٢٦٦. وابن ماجه في سننه / باب الصلاة على أهل النفاق. وابن عبد البرّ فى الاستيماب / ج١ / ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم /كتاب المساجد / باب وقت العشائين وتأخيرها.

رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، إنّا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم(١).

هذه نماذج ثلاثة تلاحظ فيها بوضوح سوء الأخلاق وإساءة الأدب مع رسول الله ﷺ الذي كان قمّة في الأخلاق، وصاحب الخلق العظيم، بشهادة ربّ العالمين.

لذلك أورد عليه السيّد الفيروزآبادي بقوله: \_

(أقول) أمّا جذب عمر رسول الله ﷺ في الرواية الأولى لمّا أراد أن يسلّي على عبد الله بن أبيّ وقوله له أليس الله نهاك أن تصلّي على المنافقين، فهو ما فيه دلالة واضحة على تجسّر عمر على رسول الله على وسوء أدبه معه، بل يظهر منه أنّ عمر كان يرى الصلاة على عبد الله أمراً حراماً شرعاً وأنّ النبيّ ﷺ قد ارتكب الحرام الشرعى فأراد أن ينهاه عن المنكر.

ولم يكتف بالنهي عنه بالكلام فقط بل نهاه عنه قولاً وعملاً فجذبه وقال له: أليس الله نهاك أن تصلّي على المنافقين. ومن المعلوم أنّ من ينهي النبيّ ﷺ عن المنكر فهو يرى نفسه أتقى لله وأورع، وهذا لعمري إن لم يكن كفراً محضاً كما لا يبعد فهو ضلال بيّن لا محالة لا يرتاب فيه إلّا أهل الضلال.

ولو كان مقصود عمر مجرّد الاستفهام والاطّلاع على السبب الباعث لصلاة النبيّ ﷺ على ابن أُبيّ لتقدّم إليه واستفهمه بالكلام الطيّب، ولم يستجسّر عليه بجذبه عن الصلاة وبالقول الخشن المذكور، وهذا واضح ظاهر.

(وأمّا صياح عمر بن الخطّاب) على النبيّ ﷺ في الرواية الثانية حين تأخّر في الخروج إلى صلاة العشاء كما يظهر من آخر الرواية حيث قال وذلك حين صاح

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء / ج٢/ ص٢٧، وذكره العسقلاني في الإصابة / ج٧/ القسم الأوّل / ص١٣١. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده / ج٥/ ص٨، والطبري في تفسيره / ج٣٠/ ص١٨٥. وابن سلطان في المرقاة / ج٤/ص٣٩٧ وقال: إنّه رواه البيهقي أيضاً.

عمر بن الخطّاب، فهو تجسّر أوضح من الأوّل، غير أنّ الأوّل كان نهياً عن المنكر بزعمه وهذا أمرٌ بالمعروف حيث حرّض النبيّ ﷺ على الخروج إلى صلاة العشاء، وهذا لعمري عجيب من عمر.

أَلَم يَسَمَع قُولَ الله تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي سُورَة الحَجَرَاتَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ (١). أَلم يَسَمَع قُولَ الله تِبارك وتعالى في أوّل السورة: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَاتَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ﴾ (١٠.

وقد تقدّم في مطاعن أبي بكر في باب رفع أبي بكر وعمر أصواتهما عند النبي الله حتى نزل النهي أنهما قد رفعا أصواتهما عند النبي الله محين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أن يستعمله على قومه، وأشار الآخر برجل آخر فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ونزل النهي.

(وأمّا أخذ عمر العذق) في الرواية الثالثة وضرب به الأرض حتّى تناثر البُسر نحو وجه رسول الله ﷺ، وقوله له إنّا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، فهو تجسّر على الله ورسوله جميعاً لا على الرسول فقط، وتحقير لنعمة الله جلّ وعلا، فكأنّ البسركان في نظره شيئاً حقيراً هيّناً لا يعتدّ به فقال في حقّه ما قال.

وهو متا يدلّ على جهله وقلّة علمه مضافاً إلى تجسّره وعدم كونه شاكراً خاضعاً لأنعم الله تعالى (ولكن الذي) يهوّن الخطب في هذا كلّه أنّ الذي يتجسّر على رسول الله ويقول للنبيّ ﷺ عند مماته حين قال: «ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده» إنّه يهجر، أو غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا أو حسبنا

(١) الحجرات: ٤.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٢.

كتاب الله ، وقد تقدّم التفصيل مشروحاً في باب مستقلّ ، فأمثال هذه الأمور المذكورة هاهنا في هذا الباب هي هيّنة يسيرة جدّاً لا ينبغي التعجّب منها أبداً. انتهي.

وهذه المقارنة البسيطة تكشف لك الفرق الأقصى بين المذهبين؛ مذهب أهل البيت على ومذهب غيرهم.

وتكشف الطريق الحقّ في السلوك الأخلاقي، والمسلك الصحيح في الأدب الإلهي. وهذا الكتاب محاولة موجزة لبيان جانب قليل، ونزر يسير من عظمة أخلاق أهل البيت ﷺ، الذي يتجلّى فيهم، وسيرة الخلق الطيّب الذي مَنَّ الله تعالى به عليهم.

فجعلهم أسوة الخُلق الطيّب، وقدوة الأدب الرفيع، ونموذج السجايا الكريمة. رجاء أن يتفضّل الله تعالى علينا بأشعّةٍ من نورهم، ولمحةٍ من أخلاقهم. إنّه خير هادِ ودليل، إلى سواء السبيل.

#### ٢ / أخلاق أهل البيت ﷺ

من المباحث الاعتقاديّة والعمليّة معاً مبحث أخلاق أهل البيت على .. فإنّه يلزم علينا أن نعتقد أنّ النبيّ والعترة صلوات الله عليهم أفضل الناس في مكارم الأخلاق، كما أنّهم الأفضل في محاسن الصفات، وفضائل الأعمال، ومراتب الكمال.. هذا عقدةً.

وأمّا عملاً؛ فينبغي لنا أن نسعى في الاقتداء بهم والتأسّي بجميعهم في الأخلاق الكريمة، والمكارم الفاضلة.

لأنّ أهل البيت سلام الله عليهم \_هم ليس سواهم \_القدوة الصالحة، والأُسوة الحقّ من الله للخلق، والطاهرون المطهّرون من كلّ رجس ورذيلة.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةُ حَسَنَةٌ ﴾ (١).

وقال عزّ اسمه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾(٢).

ولا يحقّ لنا أن نتأسى أو نتمسّك في الأخلاق وفـي ســواهــا بـغيرهم ﷺ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٣.

أو نقتدي بسواهم.

لأنّ أهل البيت ﷺ هم سفينة النجاة، والمستمسك المنجي الذين أمرنا بمتابعتهم. وعدل القرآن الذين أمرنا بالتمسّك بهم في حديث الثقلين، المتّفق عليه بين الفريقين.

لذلك يكون مرجعنا في علوم الأخلاق هو القرآن الكريم، وأحاديث أهـل البيت ﷺ وسيرتهم الشريفة.

فلنتعرّف في البداية على أمرين:

الأوّل: ما هي الأخلاق؟

الثاني: ما هي أخلاق أهل البيت الله في كتاب الله تعالى وسيرتهم؟ فنقول بعونه وتوفيقه: \_

الخُلُق: هي السجيّة، والملكات والصفات الراسخة في النفس؛ كالسخاء، والشجاعة، والعفو، والكرم، التي هي من السجايا الطيّبة، والخلق الطيّب.

وحسن الخُلق: يُطلق غالباً على معاشرة الناس بالمعروف، ومجاملتهم بالبشاشة، وطيب القول، ولطف المداراة.

وأحسن تعريف لحُسن الخلق هو ما عرّفه به الإمام الصادق الله حيث قال: \_ (تُلين جناحَك، وتطيب كلامك، وتلقيٰ أخاك ببشر حسن)(١).

ومكارم الأخلاق: هي الأعمال الشريفة التي توجب كسرامة الإنسان، وشرافته، وسموه، وعزّته، مثل كظم الغيظ، وإصلاح ذات البين، والسبق إلى الفضائل ونحوها ممّا يأتي ذكرها.

وفي حديث الإمام الصادق الله في مكارم الأخلاق، ذكر منها: \_ (العفو عتن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك)(٧).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي / ج٢ / ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٦٩/ص٣٦٨.

ومن أبرز مصاديق مكارم الأخلاق هذه التي ذكرها الإمام على ، وأحسن آثارها هي مقابلة الإساءة بالإحسان التي ذكرها وأمر بها الله تعالى في قوله عزّ اسمه :ـ ﴿ اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةً كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ ﴾ (١٠).

هذا هو: الخُلق الطيّب، وحُسن الخُلق، ومكارم الأخلاق.

وأهل البيت ﷺ هم المثلُ الأعلى في جميعها، والبالغون إلى ذروتها.

وهم لا غيرهم كانوا سماء طيب الأخلاق، فاستحقّوا أن يكونوا قدوة الخلق. وسيّدهم الرسول الأعظم ﷺ أتنى عليه ربّه بقوله عزّ اسمه: ـ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ﴾(٢).

وكانت مكارم الأخلاق من غايات البعثة النبويّة المباركة، وخصوصيّات الرسالة المحمّديّة الشريفة، والمزايا العالية التي نالها رسول الله ﷺ.

ففي الحديث: \_(إنّ الله تبارك وتعالى خصّ رسول الله ﷺ بمكارم الأخلاق. فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله جلّ وعزّ، وارغبوا إليه في الزيادة منها)(٣).

بل فاز صلوات الله عليه وآله بقمّة السجايا الطيّبة والأخلاق الفاضلة، فوصفه أمير المؤمنين على بقوله بأجمل بيان: \_

(كان أجود الناس كفّاً، وأجرأ الناس صدراً، وأصدق الناس لهجةً، وأوفاهم ذمّةً، وألينَهم عريكةً، وأكرمهم عِشرةً، مَن رآه بديهةً هابَه، ومَن خالطه أحبّه، لم أرَ مثلَه قَبله ولا بَعده)(٤).

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج ٦٩ / ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) سفينة البحار /ج٢/ص٦٨٨.

وقال ﷺ في خطبته القاصعة: \_

( وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ ﷺ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ ، يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِم ، وَمَحَاسِنَ أَخْلاٰقِ الْعَالَم لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ.

وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتَّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمَّدِ يَوْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ »(١).

وحقّاً كان ﷺ أعظم الناس في عظيم الأخلاق وكريم الشيّم.

وحسبُك من ذلك ما أصابه من قريش..

فقد تألّبت عليه، وجرّعته أنواع الغصص، حتّى ألقَتْ عـليه مشـيمة الرحـم القذرة، وأدمت ساقه الشريف، وكسرت رباعيّته المباركة، وضيّقت عليه الحياة في شِعب أبي طالب، وآذته أشدّ إيذاء، وهجمت على داره لتقتله فـي حـرم الله تعالى مكّة المكرّمة، حتّى ألجأته إلى مغادرة بلده وأهله، وهجرته إلى المدينة.

ولم تتركه يرتاح حتّى في المدينة، بل أجّجت عليه كلّ برهة حرباً شعواء، وأرصدت لإيذائه أهل الظلم والجفاء..

لكن بالرغم من جميع ذلك لمّا نصره الله تعالى عليهم، وأظفره بهم فـي فـتح مكّة قابلهم بأعظم إحسان وأكبر أمان.

حيث قال لهم: \_ما تقولون إنّي فاعلٌ بكم ؟

قالوا: \_خيراً، أخٌ كريم، وابن أخٍ كريم.

فقال ﷺ: أقول لكم ما قال أخي ً يوسف ﷺ: لا تـــُريب عـــليكم اليـــوم ــــأي لا توبيخ ـــإذهبوا فأنتم الطلقاء.

حتّى أنّ صفوان بن أميّة الذي كان من المشركين الذين آذوا النبيّ ﷺ هرب إلى

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة / الطبعة المصريّة / الخطبة ١٨٧.

جدّة ليقذف نفسه في البحر، فراراً من الرسول الأعظم.

فقال عمير بن وهب: يا رسول الله إنّ صفوان بن اُميّة سيّد قومه قد خرج هارباً منك فآمنه .

قال ﷺ: هو آمن.

قال عمير بن وهب: \_أعطني شيئاً يعرف به أمانك.

فأعطاه ﷺ عمامته.

وهذا يكشف عن أعظم سموٍّ أخلاقي وكرَمٍ روحيٍّ، في عظيم عـ فوه حـين عظيم قدرته.

ومثله كان خلفاؤه الأئمّة المعصومون من أهل بيته الطاهرين هي كانوا نموذجاً في سمو الآداب ومكارم الأخلاق، ومثالاً له في الدعوة إلى حُسن الخليقة، وإنماء الفضيلة، دعوة صادقة، وتربية رائقة بأعمالهم وأقوالهم.

نذكر نُبذة منها في هذا الكتاب لتكون دروساً خالدة في الأخــلاق الفــاضلة والمحاسن الكاملة.

فنستمدّ منها حياةً زكيّة ، وروحاً معنويّة ، لتهذيب ضمائرنا وصلاحها ، وتزكية أنفسنا وفلاحها ، فنكون من مصاديق قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (١) .

وعلى هذا الصعيد السامي نتشرّف بذكر الفصول التالية فيما يلي: \_

أوّلاً: سيرة أهل البيت ﷺ الأخلاقيّة في أعمالهم.

ثانياً: دروسهم الأخلاقيّة في أقوالهم.

ثالثاً: مدرستهم الأخلاقيّة في الصحيفة المباركة السجّاديّة.

وكفي بأهل البيت ﷺ أولياء الهيّين، ومربّين صالحين، وقدوة العالمين للأخلاق

<sup>(</sup>١) الشمس: ٩.

الطّيبة، والآداب الحسنة، والدروس التربويّة في الأدب الإلهي، والخلق الزكيّ. ففي وصيّة أمير المؤمنين \ : \_

(يا كميل: إنّ رسول الله ﷺ أدّب الله عـزّ وجـلّ، وهـو أدّبني، وأنـا أؤدّب المؤمنين، وأورّث الأدب المكرّمين)(١).

وفي حديثه ﷺ : \_

(إنّ الله كريمٌ حليمٌ عظيمٌ رحيم، دلّنا على أخلاقه، وأمرَنا بالأخذ بها وحَمْل الناس عليها.

فقد أدّيناها غير متخلّفين، وأرسلناها غير منافقين، وصدّقناها غير مكذّبين. وقبلناها غير مرتابين)(٢).

وبحقٌّ قد أدّبوا شيعتهم الأبرار، وأصحابهم الكُبّار على الآداب الإلهيّة، والمكارم الأخلاقيّة.

أدّبوهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلّموهم مقابلة الإساءة بالإحسان والفضائل المزكية للإنسان، كما تلاحظها في وصاياهم الوافية ومواعظهم الشافية، التي ربَّت جيلاً طيّبين، وعلماء ربّانيّين، ورجالاً صالحين.

وهي ذا شذرات من تلك الأخــلاقيّات التــي عــلّمت وهــذّبت وربّت أولئك الشيعة الطيّبين: ــ

١ ـ ما في تعاليم رسول الله ﷺ لأبي ذرّ الغفاري رضوان الله عليه، جاء فيه: ـ
 ١ ـ ... يا أبا ذرّ احفظ ما أوصيك به تكن سعيداً في الدُّنيا والآخرة ...

يا أبا ذرّ إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح، وخُذ من صحّتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، فإنّك

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٧/ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار / ج٧٧ / ص٤١٨.

لا تدري ما اسمك غداً...

يا أبا ذرّ إنّ شرّ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة عالمٌ لا يَنتَفِع بعلمه، ومن طلب علماً ليصر ف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنّة ...

يا أبا ذرّ ... إنّ المؤمن ليرى ذنبه كأنّه تحت صخرةٍ يخاف أن تقع عـليه، وإنّ الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذبابٌ مرّ على أنفه ...

يا أبا ذرّ دَع ما لستَ منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك ...

يا أبا ذرّ إخفض صوتك عند الجنائز ، وعند القتال، وعند القرآن ...

يا أبا ذرّ الحقّ ثقيلٌ مرّ، والباطل خفيفٌ حلو، ورُبَّ شهوة ساعةٍ تورث حزناً طويلاً ... يا أبا ذرّ حاسِب نفسك قبل أن تُحاسَب فهو أهون لحسابك غداً، وزِنْ نفسك قبلَ أن توزن، وتجهّز للعرض الأكبر يوم تُعرض لا تخفي على الله خافية ...

يا أبا ذرّ مَثَلُ الذي يدعو بغير عمل كمثَل الذي يرمى بلا وَتر ..

يا أبا ذرّ ما من شابٍّ يدع لله الدُّنيا ولهوها، وأهرم شبابه في طاعة الله إلاّ أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صدِّيقاً ...

يا أبا ذرّ كفي بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع ...

يا أبا ذرّ لا يزال العبد يزداد من الله بُعداً ما ساء خُلقه ...

يا أبا ذرّ من لم يبال من أين اكتسب المال، لم يُبال الله عـزّ وجـلّ مـن أيـن أدخله النار...

يا أبا ذرّ من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر.

قلت: وما الثلاث فداك أبي وأمّى؟

قال: ورعٌ يحجزه عمّا حرّم الله عزّ وجلّ عليه، وحلمٌ يردّ به جـ هل السـفيه. وخُلق يداري به الناس. يا أبا ذرّ إن سرّك أن تكون أقوى الناس فتوكّل على الله، وإن سرّك أن تكون أكرم الناس فاتّق الله، وإن سرّك أن تكون أغنى الناس فكُن بما في يدالله عزّ وجلّ أوثق منك بما في يديك ...

يا أبا ذرّ من صمت نجا، فعليك بالصدق، ولا تخرجنّ من فيك كذبة أبداً... يا أبا ذرّ سباب المؤمن فُسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله. وحرمة ماله كحرمة دمه...

يا أبا ذرّ إيّاك وهجران أخيك، فإنّ العمل لا يتقبّل من الهجران...

يا أبا ذرّ من مات وفي قلبه مثقال ذرّةٍ من كبر لم يجد رائحة الجنّة ...

يا أبا ذرّ طوبى لمن تواضع لله تعالى من غير منقصة، وأذلّ نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالاً جمّعهُ من غير معصية، ورحِمَ أهل الذلّ والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة.

طوبي لمن صلحت سريرته، وحسنت علاتيّته، وعزل عن الناس شرّه.

طوبي لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله ... )(١).

٢ ـ ما في وصايا أمير المؤمنين الله لكميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه: \_
 ( يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا ...

ياكميل أحسِن خُلقك، وابسط جليسك أي سُرّه -، ولا تنهرَنَّ خادمك.

يا كميل البركة في المال من إيتاء الزكاة، ومواساة المؤمنين، وصلة الأقربين وهم الأقربون لنا ...

ياكميل لا تردّ سائلاً، ولو بشقّ تمرة، أو من شطر عنب ...

يا كميل حُسن خلق المؤمن من التواضع، وجماله التعفُّف، وشرفه الشفقة،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٧/ص٧٤.

وعزّه ترك القيل والقال.

ياكميل إيّاك والمراء، فإنّك تغري بنفسك السفهاء إذا فعلت، وتُفسد الإخاء ... ياكميل جانب المنافقين، ولا تصاحب الخائنين ...

يا كميل لا تُريَنَّ الناس افتقارك واضطرارك، واصطبر عليه احتساباً بعزٍّ وتستّر ... يا كميل ومن أخوك؟

أخوك الذي لا يخذلك عند الشدّة، ولا يغفل عنك عند الجريرة، ولا يخدعك حين تسأله، ولا يتركك وأمرك حتّى تُعلمه فإن كان مميلاً \_أى صاحب مال \_أصلحه ...

ياكميل إنّما المؤمن من قال بقولنا، فمن تخلّف عنّا قصّر عنّا، ومن قصّر عنّا لم يلحق بنا، ومن لم يكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار ...

ياكميل قُل عندكلّ شدّةٍ: (لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم) تكفها.

وقُل عند كلّ نفحةٍ الحمدُ لله تُزد منها، وإذا أبطأت عليك الأرزاق فاستغفر الله يُوسّع عليك فيها.

ياكميل إذا وسوس الشيطان في صدرك فقُل: ـ

(أعوذ بالله القويّ من الشيطان الغويّ، وأعوذ بمحمّد الرضيّ من شرّ ما قُدّر وقُضي، وأعوذ بإله الناس من شرّ الجِنّة والناس أجمعين)، وسلّم، تُكفىٰ مؤونة إبليس والشياطين معه، ولو أنّهم كلّهم أبالسة مثله...

ياكميل إنَّ الأرض مملوَّةُ من فخاخهم، فلن ينجو منها إلَّا مَن تشبَّث بنا..

يا كميل ليس الشأن أن تصلّي وتصوم وتتصدّق، إنّما الشأن أن تكون الصلاة فُعلَت بقلبٍ نقيّ، وعملٍ عند الله مرضيّ، وخشوع سويّ، وإبقاءٍ للجدّ فيها ...

يا كميل أنظر فيمَ تصلّي، وعلى ما تصلّي، إن لم تكن من وجهه فلا حِلَّ ولا قبول... يا كميل إنّما يتقبّل الله من المتّقين ...

ياكميل قال رسول الله ﷺ لي قولاً ، والمهاجرون والأنصار متوافرون يوماً بعد

العصر، يوم النصف من شهر رمضان، قائماً على قدميه، فوق منبره: ــ

عليِّ منّي، وإبناي منه، والطيّبون منّي وأنا منهم، وهم الطيّبون بعد أمّهم، وهم سفينةٌ من ركبها نجى، ومَن تخلّف عنها هوى، الناجي في الجنّة، والهاوي في لظيٰ ...)(١).

٣\_ما في تعليم فاطمة الزهراء على لبعض النساء: \_

(أرضِ أبوَي دينكِ محمّداً ﷺ وعليّاً ﷺ ، بسخطِ أبوي نسبكِ .

ولا تُرضِ أبوي نسبكِ بسخط أبوَي دينك.

فإنّ أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما محمّد ﷺ وعليّ ﷺ بثواب جزءٍ من ألف ألف جزءٍ من ساعةٍ من طاعاتهما.

وإنّ أبوّي دينك إن سخطا لم يـقدر أبـوا نسـبك أن يـرضياهما، لأنّ ثـواب طاعات أهل الدُّنيا كلّهم لا تفي بسخطهما...)(٢).

٤ ـ ما في كلام لمولانا الإمام الحسن المجتبئ على : ـ

(ياابن آدم عُفّ عن محارم الله تكُن عابداً، وارضِ بما قسم الله سبحانه تكن غنيّاً، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً، وصاحِب الناس بمثل ما تحبّ أن يصاحبوك به تكن عدلاً.

إنّهم كان بين أيديكم أقوامٌ يجمعون كثيراً، ويبنون مشيداً، ويأملون بعيداً.

أصبح جمعهم بواراً، وعملهم غروراً، ومساكنهم قبوراً.

ياابن آدم لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمّك، فخُذ ممّا في يديك لما بين يديك، فإنّ المؤمن يتزوّد، والكافر يتمتّع.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٧/ص٧٢.

<sup>(</sup>٢٠) الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء 49 / ج ٢١ / ١٦٤.

وكان ﷺ يتلو بعد هذه الموعظة: ــ

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَالِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ )(١).

٥ ـ ما في توصية مولانا الإمام الحسين الله لابن عبّاس: ـ

(لا تتكلّمنَّ فيما لا يعنيك فإنّي أخاف عليك الوزر.

ولا تتكلّمنّ فيما يعنيك حتّى ترى للكلام موضعاً ، فــُربّ مــتكلّمٍ قــد تكــلّم بالحقّ فعيب .

ولا تمارينَّ حليماً ولا سفيهاً، فإنّ الحليم يقليك، والسفيه يؤذيك.

ولا تقولنّ في أخيك المؤمن إذا توارئ عنك إلّا ما تـحبّ أن يـقول فـيك إذا تواريت عنه.

واعمل عمل رجلٍ يعلم أنَّه مأخوذُ بالإجرام، مجزى بالإحسان، والسلام)(٢).

٦ ـ ما في وصيّة مولانا الإمام زين العابدين الله لبعض بنيه: ـ

(يا بُني أنظر خمسةٌ فلا تصاحبهم، ولا تحادثهم، ولا ترافقهم في طريق.

فقال: يا أبه مَن هم؟

قال الله عنه : \_ إيّاك ومصاحبة الكذّاب فإنّه بمنزلة السراب يقرّب لك البعيد، ويبعّد لك القريب.

وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك.

وإيّاك ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه.

وإيّاك ومصاحبة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك.

وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإنّى وجدته ملعوناً في كتاب الله )(٣).

<sup>(</sup>١) يعار الأوار /جـ٧٨/ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٧٨/ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج٧٨ / ص١٣٧.

٧\_ما في وصيّة مولانا الإمام الباقر الله لجابر الجعفي وجماعة الشيعة:\_ (قال جابر: دخلنا على أبي جعفر الله ، ونحن جماعة، بعدما قضينا نسكنا، فودّعناه وقلنا له أوصنا ياابن رسول الله الله علله ، فقال:

ليُعن قويّكم ضعيفكم، وليعطف غنيّكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا، ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن المتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شُرح لنا.

فإن كنتم كما أوصيناكم، لم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أن يُخرج قائمناكان شهيداً، وإن أدرك قائمنا فقُتل معه كان له أجر شهيدين، ومَن قَتَلَ بين يديه عدواً لناكان له أجر عشرين شهيداً ١١٠.

٨ ـ ما في وصيّة مولانا الإمام الصادق الله لعبد الله بن جُندَب: ـ

( ... ياابن جُندب إنّما المؤمنون الذين يخافون الله، ويشفقون أن يُسلبوا ما أُعطوا من الهدئ، فإذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا وأشفقوا، وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ممّا أظهره من نفاذ قدرته، وعلى ربّهم يتوكّلون ...

ياابن جندب لا تقُل في المذنبين من أهل دعو تكم إلّا خيراً، واستكينوا إلى الله في توفيقهم، وسلوا التوبة لهم.

فكلّ من قصدنا، وتولّانا، ولم يوال عدوّنا، وقال ما يعلم، وسكت عمّا لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنّة ...

ياابن جندب الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشخّط بدمه في سبيل الله يوم بدرٍ وأحد، وما عذّب الله أمّة إلّا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم ...

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٨/ص١٨٢.

ياابن جندب إنّما شيعتنا يُعرفون بخصالٍ شتّى:

بالسخاء، والبذل للإخوان، وبأن يصلُّوا الخمسين ليلاَّ ونهاراً.

شيعتنا لا يهرّون هرير الكلب، ولا يطمعون طمع الغراب، ولا يــجـاورون لنــا عدوّاً. ولا يسـألون لنا مبغضاً ولو ماتوا جوعاً.

شيعتنا لا يأكلون الجرّي، ولا يمسحون عـلى الخـفّين، ويـحافظون عـلى الزوال، ولا يشربون مسكراً...

ياابن جندب صِل من قطعك، واعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلّم على من سبّك، وأنصف مَن خاصمك، واعف عمّن ظلمك كما تحبّ أن يُعفي عنك.

فاعتبر بعفو الله عنك، ألا ترى أنّ شمسه أشرقت على الأبرار والفجّار، وأنّ مطره ينزل على الصالحين والخاطئين...

ياابن جندب ... الواجب على من وهب الله له الهدى، وأكرمه بالإيمان، وألهمه رُشده، وركّب فيه عقلاً يتعرّف به نعمه، وآتاه علماً وحكماً يدبّر به أمر دينه ودُنياه أن يوجب على نفسه أن يشكر الله ولا يكفره، وأن يذكر الله ولا ينساه، وأن يطيع الله ولا يعصيه ...

أما إنّه لو وقعت الواقعة، وقامت القيامة، وجاءت الطامّة، ونصب الجبّار الموازين لفصل القضاء، وبرز الخلائق ليوم الحساب، أيقنت عند ذلك لمن تكون الرفعة والكرامة، وبمن تحلّ الحسرة والندامة.

فاعمل اليوم بما ترجو به الفوز في الآخرة )(١١).

٩ ـ ما أوصى به الإمام الكاظم الله هشام بن الحكم، جاء فيه: ـ

(يا هشام إنّ العاقل رضي بالدون من الدُّنيا مع الحكمة، ولم يـرض بـالدون

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار/ج٧٨/ص٢٧٩.

من الحكمة مع الدُّنيا، فلذلك ربحت تجارتهم...

يا هشام كان أمير المؤمنين الله يقول:

ما من شيء عُبدَ الله به أفضل من العقل، وما تمَّ عقل امرءٍ حـتَى يكـون فـيه خصالٌ شتّى:

الكفر والشرّ منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، نصيبه من الدُّنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره، الذلّ أحبُّ إليه مع الله من العرّ مع غيره، والتواضع أحبّ إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقلّ كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلّهم خيراً منه وأنّه شرّهم في نفسه، وهو تمام الأمر.

يا هشام من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيّته زيدَ في رزقه، ومن حسن برّه بإخوانه وأهله مُدَّ في عمره...

يا هشام رحم الله من استحيا من الله حقّ الحياء، فحفظ الرأس وما حموى، والبطن وما وعيى، وذكر الموت والبلي، وعَلِمَ أنّ الجنّة محفوفة بالمكاره، والنار محفوقة بالشهوات.

يا هشام من كفّ نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن كفّ غضبه عن الناس كفّ الله عنه غضبه يوم القيامة...

يا هشام أفضل ما يتقرّب به العبد إلى الله بعد المعرفة به : الصلاة، وبرّ الوالدين، وترك الحسد والعجب والفخر .

يا هشام أصلح أيّامك الذي هو أمامك، فانظر أيّ يومٍ هو، وأعدّ له الجواب. فإنّك موقوفٌ ومسؤول...

يا هشام قال الله جلّ وعزّ : وعزّ تي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوّي في مكاني، لا يُؤثِر عبدٌ هواي على هواه إلّا جعلت الغِني في نفسه، وهمّه في آخرته، وكففتُ عليه ضيعته، وضمّنتُ السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر.

يا هشام الغضب مفتاح الشرّ، وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً ...

يا هشام إنّ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك تعمر في قلب المتواضع، ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار ...

يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود ﷺ : قُل لعبادي : ــ

لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا، فيصدّهم عن ذكري، وعن طريق محبّتي ومناجاتي، أولئك قطّاع الطريق من عبادي، إنّ أدني ما أنا صانعٌ بهم أن أنزع حلاوة محبّتي ومناجاتي من قلوبهم...

يا هشام إيّاك والكِبر على أوليائي، والاستطالة بعلمك، فيمقتك الله، فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك، وكُن في الدُّنيا كساكن دارٍ ليست له، إنّما ينتظر الرحيل... يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل.

يا هشام إيّاك والطمع، وعليك باليأس منّا في أيدي الناس، وأمت الطمع من المخلوقين.

فإنّ الطمع مفتاح للذلّ ، واختلاس العقل، واختلاف المروّات، وتدنيس العرض، والذهاب بالعلم.

وعليك بالاعتصام بربّك، والتوكّل عليه.

وجاهد نفسك لتردّها عن هواها، فإنّه واجب عليك كجهاد عدوّك ...)(١).

١٠ ـما أوصى به مولانا الإمام الرضا ﷺ شيعته في حديث عبد العظيم الحسني : \_
 ( يا عبد العظيم . . أبلغ عنّى أوليائي السلام وقُل لهم : \_

(١) بحار الأنوار /ج٧٨/ص٢٩٦.

أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاً، ومُرهم بـالصدق فـي الحـديث، وأداء الأمانة.

ومُرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بـعض، والمزاورة فإنّ ذلك قربةً إلىّ.

ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضاً، فإنّي آليتُ على نفسي أنّه من فعل ذلك وأسخط وليّاً من أوليائي دعوت الله ليعذّبه في الدُّنيا أشدّ العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين.

وعرّفهم أنّ الله قد غفر لمحسنهم، وتجاوز عن مسيئهم، إلّا من أشرك به، أو آذى وليّاً من أوليائي، أو أضمر له سوءاً، فإنّ الله لا يغفر له حتّى يرجع عنه، فإن رجع وإلّا نزع روح الإيمان عن قلبه، وخرج عن ولايتي، ولم يكن له نصيبٌ في ولايتنا. وأعوذ بالله من ذلك) (١١).

١١ \_ما في كتاب مولانا الإمام الجواد الله لسعد الخير : \_

( ... اعلم رحمك الله أنّه لا تنال محبّة الله إلّا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته إلّا بمعاداتهم، وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون.

يا أخي إنّ الله عرّ وجلٌ جعل في كلّ من الرسل بقايا من أهل العلم، يــدعون من ضلَّ إلى الهُدىٰ، ويصبرون معهم على الآذیٰ، يجيبون داعــي الله، ويــدعون إلى الله.

فابصرهم رحمك الله فإنّهم في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم في الدُّنيا وضيعة. إنّهم يُحيون بكتاب الله الموتىٰ، ويُبصرون بنور الله من العمىٰ.

كم من قتيلِ لإبليس قد أحيوه، وكم من تائهٍ ضالٌّ قد هدوه.

<sup>(</sup>١) الاختصاص/ص٢٤٧.

يبذلون دمائهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد، وأقبح آثار العباد عليهم)(١).

١٢ \_ما في توصية مولانا الإمام الهادي الله لشخص: \_

(إقبل على ما شأنُك ... وإذا حللت من أخيك محلّ الثقة فاعدل عن الملق إلى حُسن النيّة .

المصيبة للصابر واحدة وللجازع إثنان، العقوق تكل من لم يتكل، الحسد ما حي الحسنات، والدهر جالب المقت، والعُجب صارفٌ عن طلب العلم، داع إلى الغمط أي احتقار الناس \_والجهل، والبُخل أذمّ الأخلاق، والطمع سجيّة سيّئة، والهُزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهّال، والعقوق تعقّب القلّة وتؤدّي إلى الذلّة )(٢).

١٣ \_ما في وصيّة مولانا الإمام العسكري إلله لشيعته: \_

(أوصيكم بتقوى الله، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من برِّ أو فاجر، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمَّدٌ صلَّى الله عليه وآله.

صلّوا في عشائرهم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدّوا حقوقهم، فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدّق في حديثه، وأدّى الأمانة، وحسّن خُلقه مع الناس، قيل هذا شيعيّ، فيسرّني ذلك.

اتَّقُوا الله وكونوا زيناً لنا، ولا تكونوا شيناً.

جرّوا إلينا كلّ مودّةٍ ، وارفعوا عنّا كلّ قبيح ، فإنّه ما قيل فينا من حُسن فنحن أهله ، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك .

<sup>(</sup>۱) روضة الكافي / ج۸/ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار / ج٧٨/ ص٣٦٩.

أكثروا ذكرَ الموت، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله. فإنّ الصلاة على رسول الله عشر حسنات.

احفظوا ما وصّيتكم به، وأستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام، والسلام)(١).

١٤ ـ ما في توقيع مولانا الإمام المهدى الله للشيخ المفيد جاء فيه: \_

(إنّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدّة وضيق المعيشة ـ، واصطلمكم ـأي استأصلكم ـالأعداء ...

فليعمل كلٌّ منكم بما يقرب به من محبّتنا، ويتجنّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. فإنَّ أمرنا بغتةً فجاءة، حين لا تنفعه توبة، ولا تُنجيه من عقابنا ندمٌ على حوبة.

وإنه يلهمكم الرُّشد، ويلطف لكم في التوفيق برحمته )(٢).

هذه شذرات غُرر، من تعاليمهم الدرر، التي ربّت وهـذّبت كـبار شـيعتهم، وجهابذة أصحابهم على معالى الصفات وعوالي السجيّات..

فقدّمت مثل سلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار، ومثل كميل وميثم وصـعصعة ورُشيد، وسائر كبار أصحابهم سلام الله عليهم.

<sup>(</sup>١) تحف العقول / ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج / ج٢ / ص٣٢٣.

# ٣ / السيرة الأخلاقية العملية لأهل البيت الله

هناك دروسٌ بليغة من النبيّ الأعظم وعترته الطاهرة هي في سيرتهم المثاليّة، وأخلاقهم الفذّة، التي فيهاكلّ العظة النافعة، وبها الأسوة الحسنة، نذكر نبذة منها فيما يلى: \_

# الرسول الأعظم ﷺ

من أخلاقه الشريفة، وآدابه الرفيعة ما جمع من الأحاديث الواصفة له، والمذكورة في مناقبه، جاء فيها: \_

كان النبيّ الأكرم ﷺ أحكم النــاس، وأحــلمهم، وأشــجعهم، وأعــدلهم، وأعطفهم حتّى وصفه الله تعالى بقوله: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾(١).

وكان أسخى الناس، حتّى وصف بأنّه: (لا يثبت عنده دينارٌ ولا درهم).

وكان يجلس على الأرض، وينام عليها، ويأكل عليها.

وكان بنفسه يخصف النعل، ويُرقّع الثوب، ويـفتح البـاب، ويـحلب الشـاة،

(١) التوبة: ١٢٨.

ويعقل البعير، ويطحن مع الخادم إذا تعب، ويضع طهوره بالليل بيده، ويخدم في أهله، ويقطع اللّحم لهم.

وكان لا يجلس متّكئاً، وإذا جلس على الطعام جلس بتواضع، ويلطع أصابعه، ولم يتجشّاً قطّ.

وكان يُجيب دعوة الحرّ والعبد ولو على كراع، ويقبل الهديّة ولو جُسرعةٌ من اللّبن، ولا يأكل الصدقة.

وكان في معاشراته لا يُثبت بصره في وجه أحد، ويغضب لربّــه ولا يــغضب لنفسه، ويوصى بالوالدين إحساناً.

وكان يلبس الغليظ من القطن والكتّان، وأكثر ثيابه البيض، ويلبس القميص من قبل ميامنه.

وكان له عباءٌ يُفرش له حيث ما ينتقل، ويردف خلفه عبده أو غيره، ويركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار بلا تكبّر.

وكان يشيّع الجنازة، ويعود المرضىٰ في أقصى المدينة، ويـجالس الفـقراء، ويؤاكل المساكين، ويناولهم بيده.

وكان يُكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألّف أهل الشرف بالبرّ لهم، ويـصِل رحمه، ولا يجفو على أحد، ويقبل معذره المُعتذر.

كان أكثر الناس تبسّماً، وما شتم أحداً بشتمة، ولا لعن خادماً بلعنة، ليس بفظً ولا غليظ، ولا يجزي السيّئة بالسيّئة، بل يغفر ويصفح، حتّى وصفه ربّه بالخُلق العظيم. يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا لقي مسلماً يبدأ بالمصافحة، وما أخذ أحـدٌ يـده فيرسل يده حتّى يرسلها ذاك، ولا يقوم ولا يجلس إلّا على ذكر الله تعالى.

وكان خير الناس لأهله ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيرٌ لأهلي، وعيال الرجل أسراؤه، وأحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صُنعاً إلى أُسراءه.

وكان لا يجلس عنده أحدٌ وهو يصلّي إلّا خفّف صلاته وأقبل عليه وقـال: ألكَ حاحة؟

وكان يجلس حيث ما ينتهي به المجلس، وأكثر ما يجلس مستقبل القبلة، ويكرم من دخل عليه حتّى ربما بسط له ثوبه، ويُؤثِر الداخل بالوسادة.

قال خادمه: خدمتُ النبيّ تسع سنين، ما عاب عليَّ شيئاً قطّ.

أدركه أعرابي فأخذ برداءه، فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عنقه قد أثّرت به حاشية الرداء من شدّة جذبته..

> ثمّ قال الأعرابي: مُر لي يا محمّد من المال الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ﷺ، فضحك، وأمر له بعطاء(١٠).

<sup>(</sup>١) لاحظ بحار الأنوار /ج١٦/ص٢٣٦عن المناقب لابن شهر آشوب.

# أمير المؤمنين ﷺ

كان قمّةً وقدوةً في حُسن الأخلاق مع الصديق والعدوّ، وعملي ذلك أدّب شيعته، ودعى إلى الحقّ أعداءه، حتّى هداهم بهداية الله تعالى بعمله قبل قوله.

وكان من أخلاقه الله أنه يرافق في السفر، ويشايع صاحبه إذا فارقه.

وفي الحديث عن الإمام الباقر ﷺ قال: \_

صاحَبَ عليَّ رجلاً ذمّيّاً فقال له الذمّي: أين تريديا عبد الله؟ قال ﷺ: أريد الكوفة.

ال ﷺ : اريد الحوقه .

فلمّا عَدَلَ الطريق بالذمّي عَدَل معه عليّ الله. فقال له الذمّى: أليس زعمتَ تريد الكوفة ؟

قال: بلهزر

فقال له الذمّى: فقد تركت الطريق؟

فقال: قد علمتُ.

فقال له: فلِمَ عدلتَ معى وقد علمتَ ذلك؟

فقال له علي الله: هذا من تمام حُسن الصحبة أن يشيّع الرجل صاحبه هنيئةً إذا

فارقَه، وكذلك أمرَنا نبيّنا.

فقال له: هكذا؟

قال: نعم.

فقال له الذمّى: لا جَرم إنّما تبعه مَن تبعه لأفعاله الكريمة.

وأنا أشهدك أنّي علىٰ دينك، فرجع الذمّي مع عليّ ﷺ، فلمّا عرفه أسلم(١٠).

ومن مكارم أخلاقه ﷺ وحُسن سيرته ما جمع من أحاديث أحواله جاء فيها: ــ

كان عليٌّ ﷺ يجلس جلسة العبد، ويأكل أكل العبد، ويشتري القميصين فيخيّر

غلامه خيرهما، ثمّ يلبس الآخر في أشدّ التواضع.

وُلِّي خمس سنين ما وضع آجرةً على آجرة، ولا أورثَ بيضاء ولا حمراء.

وكان يُطعم الناس خُبزَ البُرّ واللّحم، وينصرف إلى منزله يأكل خـبز الشـعير والملح أو الزيت أو الخلّ.

وما ورد أمران كلاهما لله تعالى رضاً إلّا أخذ بأشدّهما على بدنه.

ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ يده وعَرَق وجهه، وتترّب يده من عمله.

وماكان لباسه إلّا الكرابيس التي هي أوضع الملابس.

دخل عليه عمرو بن العاص ليلةً وهو في بيت المال، فأطفأ السراج، ولم يستحلّ أن يجلس في ضوء بيت مال المسلمين بغير استحقاق.

وأتي بأحمال فاكهةٍ فأمر ببيعها، وطرح ثمنها في بيت المال.

وبعث إليه دهقان<sup>(۲)</sup> بثوبٍ منسوج بالذهب، فابتاعه منه عـ مرو بــن حــريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء.

وجاء إليه من همدان وحلوان عسل، وتين، فأمر أن يأتوا باليتامي، فأمكنهم

<sup>(</sup>١) البحار/ج٤١/ص٥٣.

 <sup>(</sup>٢) الدهقان: يطلق على رئيس القرية معرّب دهبان ... ويطلق على التاجر ومن له مال وعقار كما في
 مجمع البحرين /ص ٤٣٠.

من رؤوس الأزقاق يلعقونها، وهو يقسّمها للناس قدحاً قدحاً، ثمّ ألعقهم هو ﷺ بيده المباركة.

فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟

فقال: إنّ الإمام أبو اليتامي، وإنّما ألعقتهم هذا برعاية الآباء.

وكان ﷺ بنفسه يستقي، ويـحتطب، ويـنقّي العـدس فـي البـيت، وفـاطمة الزهراء ﷺ تطحن وتعجن وتخبز.

وما أُصيب بمصيبة إلّا صلّى في ذلك اليوم ألف ركعة، وتصدّق عـلى ســتّين مسكيناً، وصام ثلاثة أيّام.

وكان إذا صلّى الفجر لم يزل معقّباً إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس اجتمع إليه الناس فعلّمهم الفقه والقرآن.

قال عنه صعصعة بن صوحان العبدي وغيره من شيعته وأصحابه: \_

(كان فينا كأحدنا، لين جانب، وشدّة تواضع، وسهولة قياد. وكنّا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه)(١).

وقال عنه ابن أبي الحديد:

(وأمّا سماحة الأخلاق، وطلاقة المحيّا والتبسّم فهو المضروب به المثل).

وقد شهد عدوّه اللدود معاوية بمكارم أخلاقه ومعالي صفاته التي بيّنها ضرار ابن ضمرة الليثي :

حيث دخل على معاوية فقال له: صِف لي عليّاً.

فقال ضرار: أو تعفيني عن ذلك.

<sup>(</sup>١) هذه هي الهيبة الإلهيّة التي كان يعظم بها عند أولياءه ويخاف منه خصومه. حتّى ذكروا عنه أنّه كنّا نخرّف الأعداء بمجيء عليّ ﷺ .

فقال معاوية: لا أُعفيك.

فقال ضرار: \_

كان والله بعيد المدى \_ أي عالي الهمّة \_، شديد القوى، يـقول فـصلاً. ويحكم عدلاً.

يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه.

يستوحش من الدُّنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته.

كان والله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلُّب كفِّه، ويخاطب نفسه، ويناجي ربُّه.

يُعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشُب.

كان والله فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويُجيبنا إذا سألناه، وكنّا مع دنوّه منّا. وقُربنا منه لا نكلّمه لهيبته، ولا نرفع عيننا إليه لعظمته.

فإن تبسم فمن مثل اللؤلؤ المنظوم.

يعظِّم أهل الدِّين، ويحبِّ المساكين.

لا يطمع القويّ في باطله، ولا يبأس الفقير من عدله.

وأشهدُ بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وهو قائمٌ في محرابه، قابضٌ على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأنّى أسمعه وهو يقول:

يا دُنيا دنيّة أبيّ تعرّضتِ؟ أم إليّ تشوّقتِ؟ هيهات هيهات غُـري غيري، لاحاجة لي فيك، قد طلّقتك ثلاثاً، لا رجعة لي فيها، فعُمرك قـصير، وخـطرك يسير، وأملك حقير.

آهٍ آهٍ من قلَّة الزاد، وبُعد السفر، ووحشة الطريق، وعِظُم المورد.

فوكَفَت\_أي سالت\_دموع معاوية على لحيته، فنشّفها بكمّه، واختنق القوم بالبكاء. ثمّ قال معاوية :كان والله أبو الحسن كذلك، فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبرٌ مَن ذُبح واحدُها على صدرها، فهي لا ترقأ عبرتها، ولا تسكن حسرتها. ثمّ قام \_ضرار \_وخرج وهو باكٍ.

فقال معاوية: أما إنّكم لو فقد تموني لماكان فيكم من يُثني عليَّ هذا الثناء. فقال بعض من حضر: الصاحب علىٰ قدر صاحبه(١١).

<sup>(</sup>١) لاحظ بحار الأنوار /ج٤١/ص١٢٠/ب١٠٧/ح٢٨.

# الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء

كانت نموذجاً للأخلاق المرضيّ ، وأسوة للإنسان الزكيّ ، بل هي أسوة للإمام المهدى الله أسوتنا وحجّة الله علينا .

يقتدي بها الإمام فكيف بسائر الأنام، كما ورد في التوقيع الشريف: ـ

«وفي ابنة رسول الله لي أسوةٌ حسنة »(١).

وهي فخر النساء، والأسوة العلياء للمرأة المؤمنة الصالحة.

ومن خُلقها الطيّب: كرمها وإيثارها المذكور في حديث الإمام الصادق عن أبيه ﷺ ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: \_

صلّى بنا رسول الله على صلاة العصر فلمّا انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينا هم كذلك إذ أقبل إليه شيخٌ من مهاجرة العرب عليه سَمِلٌ قد تهلّل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كِبَراً وضعفاً، فأقبل عليه رسول الله عليه يستحثّه الخبر فقال الشيخ: (يا نبى الله أنا جائم الكبد فأطعمني، وعارى الجسد فأكسني، وفقيرٌ فأرشني).

 <sup>(</sup>١) الغيبة للشيخ الطوسي / ص١٧٢، والاحتجاج للـطبرسي / ج٢ / ص٢٧٧، وذكرنا هـذا التـوقيع
 بشرحه في الإمام المنتظر / ص٢٢١.

فقال ﷺ: ما أجد لك شيئاً ولكنّ الدالّ على الخير كفاعله، انطلق إلى منزل من يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، يؤثِر الله على نفسه، انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله ﷺ الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه، وقال: يا بلال قُم فقف به على منزل فاطمة، فانطلق الأعرابيّ مع بلال، فلمّا وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهلبيت النبوّة! ومختلف الملائكة، ومهبط جبرئيل الرّوح الأمين بالتنزيل، من عند ربّ العالمين، فقالت فاطمة: وعليكَ السلام، فمَن أنت يا هذا؟ قال: شيخٌ من العرب أقبلتُ على أبيك سيّد البشر مهاجراً من شُقّة وأنا يا بنت محمد عاري الجسد، جائع الكبد فواسيني يرحمك الله، وكان لفاطمة وعليّ في تلك الحال ورسول الله ﷺ ثلاثاً ما طَعِموا فيها طعاماً، وقد علم رسول الله ﷺ ثلاثاً ما طَعِموا فيها طعاماً، وقد علم رسول الله ﷺ ثلاثاً ما طَعِموا

فعَمَدَت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسن والحسين فقالت: خُذ هذا أيّها الطارق! فعسى الله أن يسرتاح لك ما هو خيرٌ منه، قال الأعرابيّ: يا بنت محمّد شكوت إليك الجوع فناوليني جلد كبش ما أنا صانع به مع ما أجد من السّغب.

قال: فعَمَدَت لمّا سَمِعَت هذا من قوله إلى عِقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمّها حمزة بن عبد المطّلب، فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابي فقالت: خُذه وبعه فعسى الله أن يعوّضك به ما هو خيرٌ منه، فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله والنبي عَلَيْ جالس في أصحابه، فقال: يا رسول الله أعطتني فاطمة [بنت محمّد] هذا العقد فقالت: بعه فعسى الله أن يصنع لك.

قال: فبكى النبيّ ﷺ وقال: وكيف لا يصنع الله لك وقد أعطتكه فاطمة بنت محمّد سيّدة بنات آدم.

فقام عمّار بن ياسر رحمة الله عليه فقال: يا رسول الله أتأذن لي بشـراء هـذا

العِقد؟ قال: (اشتره يا عمّار فلو اشترك فيه الثقلان ما عذّبهم الله بالنار)، فقال عمّار: بِكُمُ العِقد يا أعرابيّ؟ قال: بشَبعة من الخبز واللّحم، وبردة يمانيّة أستر بها عورتي وأصلّي فيها لربّي، ودينار يبلّغني إلى أهلي، وكان عمّار قد باع سهمه من الغنيمة \_الذي نفله رسول الله على من خيبر ولم يُبقِ منه شيئاً، فقال: لك عشرون ديناراً ومأتا درهم هجريّة، وبُردة يمانيّة، وراحلتي تبلّغك أهلك، وشَبَعُك من خبز البُرّ واللّحم.

فقال الأعرابيّ: ما أسخاك بالمال أيّها الرجل، وانطلق به عمّار فوفّاه ما ضمن له.

وعاد الأعرابيّ إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: أَشَبِعتَ واكتسَيت؟ قال الأعرابيّ: نعم واستغنيت بأبي أنت وأمّي، قال : فأجْزِ فاطمة بصنيعها، فقال الأعرابيّ: اللَّهُمَّ إنّك إله ما استحد ثناك، ولا إلهٌ لنا نعبده سواك وأنت رازقنا على كلّ الجهات، اللَّهُمَّ أعط فاطمة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت.

فأمّن النبيّ ﷺ على دعائه وأقبل على أصحابه، فقال: إنّ الله قد أعطى فاطمة في الدُّنيا ذلك: أنا أبوها وما أحدٌ من العالمين مثلي، وعليٌّ بعلها ولولا عليّ ما كان لفاطمة كفو أبداً، وأعطاها الحسن والحسين وما للعالمين مثلهما سيّدا شباب أسباط الأنبياء وسيّدا شباب أهل الجنّة ... \_وكان بإزائه مقداد وعمّار وسلمان \_ فقال: وأزيدكم ؟

قالوا: نعم يا رسول الله.

قال: أتاني الرّوح يعني جبرئيل الله أنها إذا هي قبضت ودفنت يسألها الملكان في قبرها: من ربّك؟ فتقول: أبي، فيقولان: فمن نببّك؟ فتقول: أبي ، فيقولان: فمن وليّك؟ فتقول: هذا القائم على شفير قبري عليّ بن أبي طالب الله . ألا وأُزيدكم من فضلها: إنّ الله قد وكّل بها رعيلاً من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها وهم معها في حياتها وعند قبرها

وعند موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.

فمن زارني بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي، ومن زار فاطمة فكأنّما زارني، ومن زار عليّ بن أبي طالب فكأنّما زار فاطمة، ومن زار الحسن والحسين فكأنّما زار عليّاً، ومن زار ذرّيتهما فكأنّما زارهما.

فعمد عمّار إلى العقد، فطيّبه بالمسك، ولقّه في بردة يماتية، وكان له عبدًا اسمه سَهم ابتاعه من ذلك السّهم الذي أصابه بخيبر، فدفع العقد إلى المملوك وقال له: خُذ هذا العقد فادفعه إلى رسول الله ﷺ وأنت له، فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول الله ﷺ وأخبره بقول عمّار، فقال النبيّ: انطلق إلى فاطمة فادفع إليها العقد وأنت لها، فجاء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رسول الله ﷺ فأخَذَت فاطمة ﷺ البقد وأعتقت المملوك، فضحك الغلام، فقالت: ما يضحكك يا غلام؟ فقال: أضحكني عِظم بركة هذا العقد، أشبع جائعاً، وكسى عرياناً، وأغنى فقيراً، وأعتق عبداً، ورجع إلى ربّه (١).

ومن مكارم أخلاقها سلام الله عليها دعاؤها في عبادتها للمؤمنين دون نفسها ، ففي حديث دلائل الإمامة : \_

عن الإمام الحسن الله قال: \_ رأيت أمّي فاطمة قائمةً في محرابها ليلة الجمعة، فلم تزل راكعةً ساجدة حتّى انفلق عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم وتُكثر الدّعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء.

فقلت: يا أمَّاه لِمَ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيركِ؟

قالت: يا بُنيّ الجار ثمّ الدار (٢).

ومن طيب أُخلاقها حسن سيرتها مع أمير المؤمنين ﴿ زُوجِهَا وَابن عَـمُّهَا،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٣/ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة للطيري / ص٥٢.

ففي حديث البحار: ــ

قال علي الله: \_ (فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتُها على أمرٍ حتّى قبضها الله عـزّ وجلّ ولا أغضبتني، ولا عَصَت لي أمراً، ولقد كنت أنظر إليها فـتنكشف عـتي الهموم والأحزان)(١).

ومن لطف أخلاقها مشاطرتها خدمة البيت مع خادمتها فضّة، وخدمتها بنفسها الطاهرة، ففي حديث من لا يحضره الفقيه: \_

أنَّ أمير المؤمنين إلله قال لرجلٍ من بني سعد: ــ

ألا أُحدَّ ثك عني وعن فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ إنها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى مجلت يداها، وطحنت بالرّحىٰ حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكَنَت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرِّ شديد...(٢).

ومن كريم عشرتها عدم تكليفها أمير المؤمنين الله بما يصعب عليه، ففي حديث البحار: \_

عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبح عليّ بن أبي طالب ﷺ ذات يوم ساغباً، فقال: يا فاطمة هل عندكِ شيءٌ تغذّينه؟

قالت: لا، والذي أكرم أبي بالنبوّة، وأكرمك بالوصيّة، ما أصبح الغداة عندي شيء، وماكان شيء، أطعمناه مُذ يومين إلّا شيء كنت أوثرك به على نفسي وعلى ابنى هذين الحسن والحسين.

فقال عليّ: يا فاطمة ألاكنتِ أعلمتني فألفيكم شيئاً؟

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار/ج٤٣/ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه / ج ١ / ص٣٢.

فقالت: يا أبا الحسن إنّي لأستحي من إلهي أن أكلّف نفسك ما لا تقدر عليه (١). ومن جودها وكرمها: إنفاقها واردات فدك للفقراء والمساكين في سبيل الله تعالى. علماً بأنّ واردات فدك نحلتها من أبيها ﷺ تبلغ في كلّ سنة سبعين ألف دينار، يعنى ما يعادل ( ٧٠/٠٠٠) مثقال من الذهب (١).

ثم وصيتها ببساتينها السبعة: (العَـواف، والدلال، والبرقة، والمثيب، والحسنى، والصافية، وأمّ إبراهيم).

وهي المسمّاة بالحوائط السبعة والعوالي، وكانت عملي نصف فرسخ من المدينة المنوّرة كما في البهجة (٣).

ومن طيب سجيّتها حنانها ومحبّتها لأبيها وبعلها وبنيها وذرّيتها وشيعتها حتّى لُقّبت بالحانية.

فتلاحظ في سيرتها المباركة شدّة محبّتها برسول الله ﷺ حتّى أنّه غُشي إليها حينما رأت قميصه بعد شهادته (<sup>٤)</sup>.

وتلاحظ محبّتها لزوجها وتعبيرها عنه في وصيّها بقولها:

( ثمّ إنّي أوصيك في نفسي وهي أحبّ الأنفس إليَّ بعد رسول الله ﷺ ... )(٥٠).

ولم تتركه في شديد مصابها في يوم الدار ، بل أسرعت إليه لخلاصه من أيدي أعدائه كما اتّفقت عليه السّير .

وتلاحظ محبّتها لأولادها حتّى في حال آلامها وقرب شهادتها في خـدمتها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٣/ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) كشف المحجّة للسيّد ابن طاووس / ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) بهجة قلب المصطفى / ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) أهل البيت، لتوفيق أبو علم /ص١٦٦.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار / ج١٠٣ / ص١٨٥.

لهم حتّى في غسل رؤوسهم.

وتلاحظ محبّتها لذرّيتها حتّى سلّمت عليهم وعلى من جماء منهم إلى يموم القيامة كما في وصيّتها.

و تلاحظ محبّتها لشيعتها حتّى أنّها تلتقطهم للشفاعة يوم القيامة كما يلتقط الطير الحبّ الجيّد من الحبّ الرديء.

فهي القدوة والأسوة التي ينبغي أن نتأسّى بها في حياتنا الدينيّة والأخــلاقيّة حتّى نحصل على السعادة الأبديّة .

# الامام الحسن المجتبى الله

كان حَسَناً في صفاته كاسمه، بل غاية الحُسن في أخلاقه كما نستلهمه من سيرته الشريفة في صفاته الغرّاء.

من ذلك حلمه العظيم مع الرجل الشامي الذي جعل يلعنه والإمام ﷺ لا يـردّ عليه، بل أحسن له في الجواب، كما في الحديث المعروف.

> ومن ذلك جوده وكرمه حيث قاسَمَ ربّه جميع أمواله ثلاث مرّات. ومن سخاءه ما روى:

إنّه سأل الحسن بن علي رجلٌ فأعطاه خمسين ألف درهم، وخمس مائة دينار.

ثمّ قال له: ائتِ بحمّال، فأعطى طيلسانه وقال: \_هذاكرى الحمّال. وجاءه بعض الأعراب فقال ﷺ: أعطوه ما في الخزانة، فوجدن فيها عشرون ألف دينار، فدفعها إلى الأعرابي.

فقال الأعرابي: يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي، وأنشر مدحتي. فأنشأ الإمام الحسن ﷺ يقول: \_

نحنُ أناسٌ نوالُنا خَصَل يسرتعُ فيه الرجاءُ والأملُ

# ٦٠ / أخلاق أهل البيت الميلا

تجودُ قبل السؤالِ أنفسُنا خوفاً على ماء وجه من يَسَلُ لو عَلِم البحر فضل نبائِلنا لفاضَ من بعد فيضَه خجلُ<sup>(١)</sup>

#### الامام الحسين ه

كان قمّةً في حُسن الأخلاق، وطيب المعاشرة، والجود والكرم، والسجايا العظيمة. من ذلك علق همّته، وعالي كرامته، وشرافة طبعه في إحسانه وإشفاقه حـتّى على أعدائه، ومن استعدّ لقتاله.

كما تلاحظ أخلاقه الكريمة مع الحرّبن يزيد الرياحي وأصحابه في طريق العراق. حيث جاؤوا في حرّ الظهيرة، ووصلوا إلى منطقة ذي حسم عطاشي، وهم زهاء ألف فارس.

وقدكان الإمام الحسين الله قد أمر فتيانه بالاستقاء من الماء، والإكثار منه من سَحَر ذلك اليوم في منزل شراف.

فقال الإمام الحسين ﷺ: اسقوا القوم، وارووهم من الماء، ورشفوا الخيل ترشيفاً (١٠). بالرغم من علمه صلوات الله عليه بأنهم قتلته، وأنهم لا يسقونه قطرةً من الماء.

لكن مع ذلك حنَّ إليهم في ذلك الصحراء الذي كمان واديماً غير ذي زرع، فأنقذهم من الظمأ، وأرواهم من العطش، حتّى أروى خيلهم.

فقد أقبل فتية الإمام الحسين الله يملؤون القصاع والطساس من الماء، شمّ يدنونها من الفرس، فإذا عبّ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه، حتّى سقوا خيلهم كلّها.

قال علي بن طعان المحاربي: كنت مع الحرّ يومئذٍ، وجئته في آخر من جاء من أصحاب الحرّ، فلمّا رأى الحسين الله ما بي وبفرسي من العطش قال: أنخ الراوية، والراوية عندي السقاء، وفي لغة الحجاز الجمل.

ثمّ قال ﷺ: أنخ الجمل، فأنخته.

فقال ؛ ياابن أخي اشرب، فجعلت كلّما أشرب سال الماء من السقاء. فقال الحسين ؛ إخنث السقاء أي اعطفه.

فلم أدرِ كيف أفعل، فقام هو ﷺ فخنثه، فشربت حـتّى ارتـويت وسـقيت فرسي(۱۱).

ومن معالي سجاياه عطيّته الكريمة للأعرابي مع استحياءه منه، فقد وَفَدَ أعرابيّ إلى المدينة، فسأل عن أكرم الناس بها، فدُلِّ على الحسين ، فدخل المسجد فوجده مصليّاً فوقف بإزاءه وأنشأ: \_

لم يخب الآن من رجاك ومن حسرٌكَ من دون بابك الحَلَقة أنت جسوادٌ وأنت مسعتمدٌ أبوك قد كان قاتلَ الفسقة لولا الذي كان مسن أوائلِكم كانت علينا الجحيمُ منطبقة

فسلّم الحسين ١٠٤ وقال: يا قنبر هل بقي من مال الحجاز شيء؟

قال: نعم أربعة آلاف دينار، فقال: هاتِها، قد جاء من هو أحقُّ بها منّا، ثمّ نزع بُرده ولفّ الدنانير فيها، وأخرج يده من شقٌ الباب حياءً من الأعرابيّ وأنشأ:

<sup>(</sup>١) معالى السبطين /ص١٦٦.

خُدها فإتي إليك معتذرً واعلم بأنّي عليك ذو شفقة لوكان في سيرنا الغَداة عصاً أمسَت سمانا عليك مندفقة

لكن ريب الزمان ذو غِيرَ والكف مني قليلة النفقة

فأخذها الأعرابي وبكي، فقال الله له: لعلَّك استقللت ما أعطيناك، قال: لا ولكن كيف يأكل التراب جودك (١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج/٤٤ ص١٩٠.

### الإمام السجّاد ﷺ

كان النموذج الأعلى للصفات المحتديّة، والسجايا الطيّبة.

ومن حسن أخلاقه في حلمه وتواضعه كظم غيظه في قـضيّة السـفود التــي يأتى ذكرها(١).

ونالَ منه الحسن بن الحسن بكلامٍ خشن، فلم يجبه، ثمّ أتى منزله فخرج الحسن متوتّباً للشرّ.

فقال الله له: يا أخي إن كنتَ قلتَ ما فيَّ فأستغفر الله منه، وإن كنتَ قلتَ ما ليس فيَّ يغفر الله لك.

فقبَل الحسن بين عينيه وقال: بل قلتُ ما ليس فيك وأنا أحقّ به.

وشتمه آخر ، فقال في الجواب:

يا فتى إنّ بين أيدينا عقبةً كؤوداً، فإن جزتُ منها فلا أبالي بـما تـقول، وإن أتحيّر فيها فأنا شرّ ممّا تقول.

وسبّه رجلٌ آخر ، فسكت عنه.

(١) تذكر في فقرة «كظم الفيظ» في الفصل الخامس من الكتاب.

فقال الرجل: إيّاك أعنى.

فقال ﷺ : وعنك أغضى.

وكسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفر وجهُها، فقال لها: إذهبي فأنتِ حرّة لوجه الله(١).

(١) بحار الأنوار /ج٤٦/ص٩٦.

### الإمام الباقر 🕾

كان وريثاً لجدّه الرسول وآباءه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين في الأخلاق والآداب.

عن عمرو بن دينار وعبيدالله بن عبيد أنّهما قالا:

ما لقينا أبا جعفر محمّد بن عليّ ﷺ إلّا وحمل إلينا النفقة، والصلة، والكسوة، ويقول: هذا مَعدُّ لكم قبل أن تلقوني.

وعن سليمان بن قرم قال:

كان أبو جعفر محمّد بن علي عليه الجيزنا بالخمسمائة إلى الستّمائة إلى الألف درهم. وكان لا يملّ من صلة إخوانه، وقاصديه، ومؤمّليه وراجيه(١٠).

وأدبه الرفيع في كلامه، وعدم مقابلته الإساءة من خصومه، ولين القول في مرامه معروفٌ في سيرته الكريمة.

(١) بحار الأنوار / ج٤٦ / ص٢٨٨.

# الإمام الصادق الله

كان صلوات الله عليه سيّداً في حُسن الخُلق، وعظيماً في تربية الخَلق، ومفخرةً في تعاليمه، وأحاديثه، وتهذيب أصحابه، وتنشأة الناس على الخُلق الحسن، من ذلك:

حديث زكريًا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيًا فأسلمت وحججتُ فدخلت على أبي عبد الله ؛ فقلت: إنّي كنتُ على النصراتية، وإنّي أسلمت.

فقال: وأيّ شيء رأيت في الإسلام؟

قلت: قول الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ ﴾(١).

فقال: لقد هداك الله، ثمّ قال: اللَّهُمَّ أهده ثلاثاً، سَلْ عمّا شئت يا بُنيّ.

فقلت: إنّ أبي وأمّي على النصراتيّة، وأهل بيتي، وأمّي مكفوفة البصر، فأكون معهم، وآكل في آنيتهم.

فقال: يأكلون لحم الخنزير؟

(١) سورة الشورى: الآية ٥٢.

فقلت: لا، ولا يمسّونه.

فقال: لا بأس، فانظر أمّك فبرّها، فإذا ماتت، فلا تكلها إلى غيرك، كُن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرنَّ أحداً أنّك أتيتني، حتّى تأتيني بمنى إن شاء الله.

قال: فأتيته بمنى والناس حوله، كأنّه معلّم صبيان، هذا يسأله، وهذا يسأله، فلمّا قدمت الكوفة، ألطفتُ لاُمّي، وكنت أطعمها، وأفلّى ثوبها ورأسها، وأخدمها.

فقالت لي: يا بُنيّ ما كنتَ تصنع بي هذا، وأنت على ديني، فما الذي أرى منك منذ هاجرتَ، فدخلتَ في الحنيفيّة؟

فقلت: رجلٌ من ولد نبيّنا أمرني بهذا.

فقالت: هذا الرجل هو نبيٌّ ؟

فقلت: لا، ولكنّه ابن نبيّ، فقالت: يا بُنيّ هذا نبيّ إنّ هذه وصايا الأنبياء.

فقلت: يا أمِّ إنّه ليس يكون بعد نبيّنا نبيّ ولكنّه ابنه.

فقالت: يا بنيّ دينك خير دين، اعرضه عليّ فعرضته عليها فدخَلَت في الإسلام، وعلّمتها فصلّت الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة ثمّ عرض بها عارض في اللّيل فقالت: يا بُنيّ أعد عليّ ما علّمتني، فأعدتُه عليها فأقرّت به وماتت.

فلمًا أصبَحَت كان المسلمون الذين غسّلوها، وكنت أنا الذي صلّيت عليها ونزلت في قبرها(١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٧/ص٣٧٤.

### الإمام الكاظم 🕮

كان سلام الله عليه مثالاً فذّاً للأخلاق الكريمة، والشيم العظيمة، وكظم الغيظ في اسمه ووصفه، من ذلك ما روى:

أنّ رجلاً من ولد عمر بن الخطّاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى الله ويسبّه إذا رآه، ويشتم عليّاً فقال له بعض حاشيته يوماً: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عن ذلك أشدّ النهي، وزجرهم، وسأل عن العُمَري فذكر أنّه يزرع بناحيةٍ من نواحي المدينة، فركب إليه، فوجده في مزرعة له، فدخل المزرعة بحماره فصاح به العُمري: لا توطيء زرعنا، فتوطّأه الله بالحمار، حتّى وصل إليه، ونزل وجلس عنده، وباسطه وضاحكه، وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟

قال: فكم ترجو أن تُصيب؟ قال: لستُ أعلم الغيب.

قال له: إنَّما قلت كم ترجو أن يجيئك فيه؟

ة قال: أرجو أن يجيء مائتا دينار.

قال: فأخرج له أبو الحسن الله صرّة فيها ثلاثمائة دينار، وقال: هـذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو.

قال: فقام العُمَريّ فقبّل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه، فـتبسّم إليــه أبــو الحسن وانصرف.

قال: وراح إلى المسجد فوجد العمريّ جالساً فلمّا نظر إليـه قــال: الله أعــلم حيث يجعل رسالاته.

قال: فو ثب أصحابه إليه فقالوا له: ما قضيّتك؟ قد كنت تقول غير هذا، قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن، وجعل يدعو لأبي الحسن الله فخاصوه وخاصهم. فلمّا رجع أبو الحسن إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل العمري: أيّما كان خيراً ما أردتم؟ أم ما أردت؟ إنّني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم، وكُفيتُ به شرّه.

وذكر جماعة من أهل العلم أنّ أبا الحسن الله كان يصل بـالمأتي ديـنار إلى الثلاثمائة وكانت صرار موسى مثلاً (١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٨/ص١٠٢.

#### الامام الرضاظ

كان صلوات الله عليه المَثَل الأعلى للصفات العُـليا، والمعاشرة الحُسـني، غوث اللّهفان، ومعدن الرضوان.

من ذلك ما في حديث الحسن بن حمزة قال: كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرِّضا ﷺ في المدينة \_أحدِّثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل طوال أدم فقال له: السلام عليك ياابن رسول الله رجلٌ من محبّيك ومحبّي آبائك وأجدادك ﷺ، مصدري من الحجّ وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة، فإن رأيت أن تُنهضني إلى بلدي ولله عليَّ نعمة، فإذا بلغتُ بلدي تصدّقت بالذي تولّيني عنك، فلستُ موضع صدقة، فقال له: اجلس رحمك الله، وأقبل على الناس يحدّ ثهم حتّى تفرّ قوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا، فقال: أتأذنون لى في الدخول؟

فقال له: يا سليمان قدّم الله أمرك.

فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثمّ خرج وردّ الباب وأخرج يده من أعــلى الباب وقال: أين الخراسانيّ؟

فقال: ها أنا ذا.

فقال: خُذ هذه المأتي دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرّك بها، ولا تصدّق بها عنّى، واخرج فلا أراك ولا ترانى.

ثمّ خرج فقال سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟

فقال: مخافة أن أرى ذلّ السؤال في وجهه لقضائي حاجته، أما سمعت حديث رسول الله ﷺ: «المستتر بالحسنة، تعدل سبعين حجّة، والمذيع بالسيّئة مخذول، والمستتر بها مغفور له » أما سمعت قول الأوّل:

مـــتى آتـــه يـــوماً لأطـلب حــاجة ﴿ رجعت إلى أهلى ووجهي بــمائة (١٠).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٩ /ص١٠١.

#### الامام الجوادي

كان في أعلى درجات الجود والكرم، وطيب الأخلاق والعشرة، وكرامة النفس والسجيّة، من ذلك: \_

روي عن محمّد بن الوليد الكرمانيّ قال: أتيت أبا جعفر ابن الرّضا على فوجدت بالباب الذي في الفناء قوماً كثيراً، فعدلت إلى سافر فجلست إليه حتّى زالت الشمس، فقمنا للصلاة، فلمّا صلّينا الظهر وجدت حسّاً من ورائي، فالتفتُّ فإذا أبو جعفر على فسرت إليه حتّى قبّلت كفّه، ثمّ جلس وسأل عن مقدمي. ثمّ قال: سلّم فقلت: جعلت فداك قد سلّمت.

فأُعاد القول ثلاث مرّات: «سلّم!» فتداركتها وقلت: سلّمت ورضيت ياابن رسول الله، فأجلى الله عمّاكان في قلبي حمّى لو جهدت ورمت لنفسي أن أعود إلى الشكّ ما وصلت إليه.

فعُدت من الغد باكراً فارتفعت عن الباب الأوّل وصرت قبل الخيل وما وراي أحدٌ أعلمه، وأنا أتوقّع أن آخذ السبيل إلى الإرشاد إليه، فلم أجد أحداً أخـذ، حتّى اشتدّ الحرُّ والجوع جدّاً، حتّى جعلت أشرب الماء أطفىء به حرّ ما أجد من الجوع والجوى، فبينما أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه طعام وألوان، وغلام آخر عليه طست وإبريق، حتّى وضع بين يدي وقــالا أمــرك أن تأكل فأكلت.

فلمّا فرغت أقبل فقمت إليه فأمرني بالجلوس وبالأكل، فأكلت، فـنظر إلى الغلام فقال: كُل معه ينشط! حتّى إذا فرغت ورفع الخوان، وذهب الغلام ليرفع ما وقع من الخوان، من فتات الطعام، فقال: مه ومه ماكان في الصحراء فدعه، ولو فخذ شاة، وماكان في البيت فالقطه، ثمّ قال: سل!

قلت: جعلني الله فداك ما تقول في المسك؟

فقال: إنَّ أبي أمر أن يعمل له مسك في فارة فكتب إليه الفضل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك عليه .

فكتب: يا فضل أما علمت أنّ يوسف كان يلبس ديباجاً مزروراً بالذّهب ويجلس على كراسيّ الذّهب فلم ينتقص من حكمته شيئاً، وكذلك سليمان، ثمّ أمر أن يعمل له غالية بأربعة آلاف درهم.

ثمّ قلت: ما لمواليكم في موالاتكم؟

فقال: إنّ أبا عبد الله الله الله الله الله الله عنده غلام يمسك بغلته إذا هو دخل المسجد، فبينما هو جالس ومعه بغلة إذ أقبلت رفقة من خراسان، فقال له رجل من الرفقة: هل لك يا غلام أن تسأله أن يجعلني مكانك وأكون له مملوكاً وأجعل لك مالي كلّه؟ فإنّي كثير المال من جميع الصنوف اذهب فاقبضه، وأنا أقيم معه مكانك.

فقال: أسأله ذلك.

فدخل على أبي عبدالله فقال: جُعلت فداك تعرف خدمتي وطول صحبتي فإن ساق الله إليَّ خيراً تمنعنيه؟

قال: أعطيك من عندي وأمنعك من غيري، فحكى له قول الرّجل، فقال: إن زهدت في خدمتنا ورغب الرّجل فينا قبلناه وأرسلناك. فلمّا ولّى عنه دعاه، قال له: أنصحك لطول الصّحبة، ولك الخيار، فإذاكان يوم القيامة كان رسول الله على متعلّقاً بنور الله، وكان أمير المؤمنين في متعلّقاً برسول الله، وكان الأثمّة متعلّقين بأمير المؤمنين وكان شيعتنا متعلّقين بنا يدخلون مدخلنا، ويردون موردنا.

فقال الغلام: بل أقيم في خدمتك وأؤثر الآخرة على الدُّنيا، وخرج الغلام إلى الرجل فقال له الرجل: خرجت إليَّ بغير الوجه الذي دخلت به، فحكى له قوله وأدخله على أبي عبد الله الله فقبل ولاءه، وأمر للغلام بألف دينار ثم قام إليه فودعه وسأله أن يدعو له ففعل.

فقلت: يا سيّدي لولا عيال بمكّة وولدي سرّني أن أطيل المقام بهذا البـاب فأذن لي، وقال لي: توافق غمّاً، ثمّ وضعت بين يديه حُـقًا كـان له فأمـرني أن أحملها فتأبّيت وظننت أنّ ذلك موجدة.

فضحك إليَّ وقال: خُذها إليك فإنَّك توافق حاجة، فجئت وقد ذهبت نـفقتنا شطر منها فاحتجت إليه ساعة قدمت مكّة (١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٥٠/ص٨٧.

#### الإمام الهادي 🏨

كان هادياً إلى الدِّين وشريعة سيّد المرسلين، ونـموذجاً لحسـن أخـلاق الطيّبين، ومهذّباً لأصحابه على شكر النعم.

من ذلك ما في حديث أبي هاشم الجعفري قال: \_

أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد علله ..

فأذن لي، فلمّا جلست قال: ـ

يا أبا هاشم إنّ نِعَم الله عزّ وجلّ عليك، تريد أن تؤدّي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمتُ، فلم أدر ما أقول له.

فابتدأ ع فقال:

رزَقَك الإيمان فحرّم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة،

ورزقك القنوع فصانك عن التبذّل.

يا أبا هاشم: إنّما ابتدأتك بهذا لأتني ظننتُ أنّك تريد أن تشكو لي من فَعَل بك هذا، وقد أمرتُ لك بمائة دينار فخذها(١٠).

(۱) بحار الأنوار / ج ۵۰ / ص ۱۲۹.

### الإمام العسكري 🎕

كان صاحب معالى الأخلاق الطيّبة حتّى مع أعداءه فضلاً عن مواليه، فـ في حديث محمّد بن إسماعيل العلوي قال:

جلس أبو محمد على عند علي بن أو تاش وكان شديد العداوة لآل محمد على عليظاً على آل أبي طالب ... فما أقام إلّا يوماً حتّى وضع خدّه له، وكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً وإعظاماً، وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرةً، وأحسنهم قولاً فهد(١).

وهذا يدلّ على أجلّ محاسن الأخلاق التي يكنّ العدوّ له.

ومن ذلك تلاحظ سيرته الطيّبة حتّى مع أخيه جعفر التوّاب وذلك حين حبسه المعتمد العبّاسي، ففي الحديث أنه حبسه مع أخيه جعفر عند سجّانه علىّ بن جرين.

قال:كان المعتمد يسأل عليّاً عن أخباره في كلّ وقت فيخبره أنّه يصوم النهار ، ويصلّى الليل .

فسأله يوماً من الأيّام عن خبره فأخبره بمثل ذلك، فقال له: امض السّاعة إليه

واقرئه منّى السلام، وقُل له: انصرف إلى منزلك مصاحباً.

قال عليّ بن جرين: فجئت إلى باب الحبس فوجدت حماراً مسرّجاً فدخلت عليه فوجدته جالساً وقد لبس خفّه وطيلسانه وشاشته \_أي عمامته \_فلمّا رآني نهض فأدّيت إليه الرسالة فركب.

فلمّا استوى على الحمار وقف.

فقلت له: ما وقوفك يا سيّدي؟

فقال لي: حتّى يجيء جعفر .

فقلت: إنّما أمرني بإطلاقك دونه.

نقال لي: ترجع إليه فتقول له: خرجنا من دار واحدة جميعاً فإذا رجعت وليس هو معيكان في ذلك ما لاخفاء به عليك فمضى وعاد، فقال له: يقول لك: قد أطلقت جعفراً لك لأنّي حبسته بجنايته على نفسه وعليك، وما يـتكلّم بـه، وخلّى سبيله فصار معه إلى داره(١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٥٠/ص٣١٤.

## الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف

وهو صفوة الصفوة من الأسوة الباقية من رسول الله ﷺ في طيب الأخلاق، ومحاسن الفعال، وعظيم السجايا، مع الأولياء وغير الأولياء.

ومحاسن الفعان، وعظيم السجايا، مع اله وبياء وعير اله وبياء. ففي قضيّة ياقوت الدهّان نقل المحدّث النوري عن المرحوم الشيخ على

الرشتي تلميذ الميرزا الشيرازي قال: ـ رجعت مرّة من زيارتي أبي عبد الله ﷺ عازماً للنجف الأشــرف مــن طــريق

رجعت مرّة من زيارتي أبي عبد الله يا عازماً للنجف الأشرف من طريق الفرات، فلمّا ركبنا في بعض السفن الصغار التي كانت بين كربلاء وطويرج، رأيت أهلها من أهل الحلّة، ومن طويرج يفترق طريق الحلّة والنجف، واشتغل الجماعة باللّهو واللّعب والمزاح، رأيت واحداً منهم لا يدخل في عملهم، عليه آثار السكينة والوقار لا يمازح ولا يضاحك، وكانوا يعيبون على مذهبه ويقدحون فيه، ومع ذلك كان شريكاً في أكلهم وشربهم، فتعجّبت منه إلى أن وصلنا إلى محلّ كان الماء قليلاً فأخرَجنا صاحب السفينة منها فكنّا نمشي على شاطئ النهر.

فاتّفق اجتماعي مع هذا الرجل في الطريق، فسألته عن سبب مجانبته عن أصحابه، وذمّهم إيّاه، وقدحهم فيه.

فقال: هؤلاء من أقاربي من أهل السُّنّة، وأبي منهم وأمّي من أهل الإيمان، وكنت أيضاً منهم، ولكنّ الله مَنَّ عَليَّ بالتشيّع ببركة الحجّة صاحب الزمان ﷺ. فسألت عن كيفيّة إيمانه.

فقال: اسمي ياقوت وأنا أبيع الدّهن عند جسر الحلّة، فخرجت في بعض السنين لجلب الدّهن من أهل البراري خارج الحلّة، فبعُدت عنها بمراحل، إلى أن قضيت وطري من شراء ما كنت أريده منه، وحملته على حماري ورجعت مع جماعة من أهل الحلّة، ونزلنا في بعض المنازل ونُمنا، وانتبهت فما رأيت أحداً منهم وقد ذهبوا جميعاً، وكان طريقنا في بريّة قفر، ذات سباع كثيرة، ليس في أطرافها معموة إلّا بعد فراسخ كثيرة.

فقمت وجعلت الحمل على الحمار، ومشيت خلفهم فضلَّ عني الطريق، وبقيت متحيّراً خائفاً من السباع والعطش في يومه، فأخذت أستغيث بالخلفاء والمشايخ وأسألهم الإعانة، وجعلتهم شفعاء عندالله تعالى، وتضرّعت كثيراً، فلم يظهر منهم شيء، فقلت في نفسي: إنّي سمعتُ من أمّي أنّها كانت تقول: إنّ لنا إماماً حيّاً يُكتّى أبا صالح يرشد الضال، ويُغيث الملهوف، ويُعين الضعيف، فعاهدت الله تعالى إن استغثت به فأغاثني، أن أدخل في دين أمّي.

فناديته واستغثت به، فإذا بشخص في جنبي، وهو يمشي معي، وعليه عمامة خضراء، قال \*: وأشار حينئذٍ إلى نبات حافّة النهر، وقال: كانت خضرتها مثل خضرة هذا النبات.

ثمّ دلّني على الطريق وأمرني بالدخول في دين أمّي، وذكر كلمات نسيتها، وقال: ستصل عن قريب إلى قرية أهلها جميعاً من الشيعة.

قال: فقلت: يا سيّدي أنت لا تجيىء معي إلى هذه القرية؟

فقال ما معناه: لا، لأنَّه استغاث بي ألف نفس في أطراف البلاد أريد أن

أغيثهم، ثمّ غاب عنّي.

فما مشيت إلّا قليلاً حتّى وصلت إلى القرية، وكان في مسافة بعيدة، ووصل الجماعة إليها بعدي بيوم.

فلمّا دخلت الحلّة ذهبت إلى سيّد الفقهاء السيّد مهدي القزويني طاب ثراه، وذكرت له القصّة، فعلّمني معالم ديني، فسألت عنه عملاً أتوصّل به إلى لقائه ﷺ مرّةً أخرى، فقال: زُر أبا عبدالله ﷺ أربعين ليلة الجمعة.

قال: فكنت أزوره من الحلّة في ليالي الجُمع إلى أن بقي واحدة، فذهبت من الحلّة في يوم الخميس، فلمّا وصلت إلى باب البلد، فإذا جماعة من أعوان الظّمة يطالبون الواردين التذكرة، وما كان عندي تذكرة ولا قيمتها، فبقيت متحيراً والناس متزاحمون على الباب فأردت مراراً أن أتخفّى وأجوز عنهم، فما تيسّر لي، وإذا بصاحبي صاحب الأمر الله في زيّ لباس طلبة الأعاجم عليه عمامة بيضاء في داخل البلد، فلمّا رأيته استغثت به فخرج وأخذني معه، وأدخلني من الباب فما رآني أحد، فلمّا دخلت البلد افتقدته من بين الناس (۱۱). هذه نُبذة يسيرة من دروسهم العمليّة في حُسن الخلق وطيب الأخلاق.

... وأمّا دروسهم القوليّة في أحاديثهم السّنيّة، فقد بيّنوا أروع الدروس، وأبــلغ المعالم في الأخلاقيّات ومكارم الصّفات، نذكر جملة منها في الفصل القادم.

<sup>(</sup>١) جنّة المأوى المطبوع في بحار الأنوار / ج٥٣ / ص٢٩٤.

# ٤ / الدروس الأخلاقيّة القوليّة لأهل البيت ﷺ

تظافرت وتواترت أحاديث أهل بيت العصمة على في الحثّ والترغيب والأمر بحُسن الخلق، وتهذيب النفوس على مكارم الأخلاق.

نتبرّك بذكر نُبذة طيّبة منها، رُويت في الكتب والمجامع المعتبرة، وجُمعت في ينابيع الحكمة(١) منها: \_

ا \_عن الإمام أبي جعفر الباقر ﴿ قال: إِنَّ أَكُمَلُ المؤمنين إِيمَاناً أَحْسَبُهُم خُلَقاً (٣). ٢ \_عن الإمام عليّ بن الحسين ﴿ قال: قال رسول الله ﴿ : ما يوضع في ميزان امريٌ يوم القيامة أفضل من حُسن الخُلق (٣).

٣ عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: ما يَقدِمُ المؤمن على الله عزّ وجلّ بعمل بعد الفرائض أحبَّ إلى الله تعالى من أن يسع الناسَ بخُلقه (٤٠).

٤ ـ عنَّ الإمام أبي عبد الله على قال: قال رسول الله على: إنَّ صاحب الخُلق

<sup>(</sup>١) ينابيع الحكمة /ج٢/ص٢٥١ إلى ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي /ج٢/ص ٨١/ح١.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي / ج٢ / ص ٨١ / ح٢.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي / ج٢ /ص ٨٢ / ح٤.

الحَسَن له مثل أجر الصائم القائم(١).

٥ \_ عن الإمام أبي عبد الله على قال: قال رسول الله على: أكثر ما تلح به أمّتي الجنّة تقوى الله وحسن الخُلق (٢٠).

٦ ـ قال الإمام أبو عبد الله ﷺ: إنّ الخُلق الحسن يُميثُ الخطيئة كـما تُـميث الشمسُ الجليد"".

٧ عن الإمام الصادق الله قال: البر وحُسن الخلق يعتران الدِّيار، ويـزيدان في الأعمار (٤).

٨ ـ قال الإمام أبو عبد الله ﷺ: إنّ الله تبارك وتعالى ليُعطي العبد من الشواب
 على حسن الخُلق كما يُعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه ويروح(٥٠).

٩ ـعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الله قال: إن سوء الخُلق ليفسد العمل
 كما يفسد الخَلُّ العسل(٦).

(١) أصول الكافي/ج٢/ص ٨٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي / ج٢ / ص ٨٢ / ح٦.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي / ج٢ / ص ٨٢ / ح٧.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي / ج٢ / ص ٨٢ / ح٨.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي / ج٢ / ص ٨٣ / ح ١٢.

ولا يخفى أنَّ الغدوَّ هو أوَّل النهار، والرواح آخره. -

وهذا بيان حال المجاهد في سبيل الله ، يستمرّ له الثواب في أوّل النهار وآخره.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي /ج٢/ص ٢٤٢/ ح١. واعلم أنّه ذكر العلّامة المجلسي ﷺ في العرآة ج١٠ ص ٢٦٠:

أنّ سوء الخُلق وصف للنفس يوجب فسادها وانقباضها وتنقيرها عملي أهمل الخملطة والمعاشرة،
وإيذائهم بسبب ضعيف أو بلا سبب، ورفض حقوق المعاشرة وعدم احتمال ما لا يوافق طبعه منهم.
وقيل: هو كما يكون مع الخلق يكون مع الخالق أيضاً، بعدم تحمّل ما لا يوافق طبعه من النوائب،
والاعتراض عليه.

ومفاسده وآفاته في الدُّنيا والدَّين كثيرة منها: أنه يفسد العمل بحيث لا يترتّب عليه ثمرته المطلوبة منه «كما يفسد الخلّ العسل» وهو تشبيه المعقول بالمحسوس. وإذا أفسد العمل أفسد الإيمان.

١٠ عن الإمام الصادق ﷺ قال: قال النبي ﷺ: أبى الله عز وجل لصاحب الخُلق السيء بالتوبة.

قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟

قال: لأنّه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه(١).

١١ \_قال الإمام أبو عبد الله على: من ساء خُلقه عذَّب نفسه (٢).

١٢ \_قال الإمام أبو عبد الله على: إنّ سوء الخُلق ليفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل(٣).

١٣ \_ في مواعظ النبيّ ﷺ: سوء الخُلق شوم(٤).

١٤ \_ وقال ﷺ: أفضلكم إيماناً أحسنكم أخلاقاً (٥٠).

١٥ \_ وقال ﷺ: حسن الخُلق يثبت المودّة (١٦).

١٦ \_ وقال ﷺ: خياركم أحسنكم أخلاقاً ، الذين يألِفون ويُؤلَفون (٧).

١٧ \_ وقال ﷺ: حسن الخُلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.

فقيل له: ما أفضل ما أعطى العبد؟

قال: حسن الخُلق(٨).

١٨ \_ وقال ﷺ: أقربكم منّي غداً في الموقف أصدقكم للحديث، وآداكم للأمانة، وأوفاكم بالعهد، وأحسنكم خُلقاً، وأقربكم من الناس(٩٠).

١٩ ـ في مواعظ أمير المؤمنين الله: حسن الخُلق خيرٌ قرين، وعنوان

(١) أصول الكافي / ج٢ / ص ٢٤٢ / ح٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج٢ ص٢٤٢ - ٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج٢ ص٢٤٢ ح٣.

<sup>(</sup>٤) و (٥) تحف العقول ص٣٧.

<sup>(</sup>٦) ـ (٨) تحف العقول ص٣٨.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول ص٣٨.

صحيفة المؤمن حسن خُلقه(١).

٢٠ ـ في مواعظ الإمام الصادق ﷺ : حسن الخُلق من الدِّين، وهو يزيد في الرزق (١٣).

٢١ ـ في مواعظ الإمام موسى بن جعفر ﷺ: السخيّ الحسنُ الخُلق في كَنَفِ الله ، لا يتخلّى الله عنه حتّى يدخله الجنّة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا سخيّاً ، وما زال أبي يوصينى بالسخاء وحسن الخُلق حتّى مضى (٣).

٢٢ \_ عن الإمام الرضا، عن آبائه على قال: قال رسول الله على: عليكم بحسن الخُلق فإنّ سوء الخُلق فإنّ سوء الخُلق في البنة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخُلق فإنّ سوء الخُلق في النار لا محالة (٤).

٢٣ \_ قال رسول الله ﷺ: حسن الخُلق نصف الدِّين (٥).

٢٤ \_عن أبي عبد الله ﷺ قال: اللّحمُ يُنبت اللّحم، ومن تركه أربعين يوماً ساء خُلقه، ومَن ساء خُلقه فأذّنوا في اُذنه (٦٠).

٢٥ \_ قال رسول الله على: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً.

وقال ﷺ: ما عمل أثقل في الميزان من حسن الخُلق، وإنَّ العبد ليدرك بحسن الخُلق درجة الصالحين (٧٠).

٢٦ ـ وقال ﷺ: لا يلقي الله عبد بمثل خصلتين: طول الصمت، وحسن الخُلق (^).

<sup>(</sup>١) تحف العقول ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل ج١٢ ص١٥٢ ب١٠٤ من العشرة ح١٧.

<sup>(</sup>٥) الوسائل ج١٢ ص١٥٤ - ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الوسائل ج ٢٤ ص ٣٩٥ ب٨٨ من آداب المائدة.

<sup>(</sup>٧) المستدرك ج٨ ص٤٤٧ ب٨٨ من كتاب العشرة ح٠٢.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  المستدرك  $/ = \Lambda / - 0$  کا کا  $/ \sim 1$ 

٢٧ \_ وقال ﷺ: من سعادة المرء حسن الخُلق، ومن شقاوته سوء الخُلق(١).

٢٨ \_ عن أمير المؤمنين إله ، أنَّه سُئل عن أدوم الناس غمّاً؟

قال: أسوؤهم خُلقاً(٢).

٢٩ \_ قال رسول الله على (في حديث): وسوء الخُلق زمامٌ من عذاب الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الشيطان يجرّه إلى الشرّ، والشرّ يجرّه إلى النار(٣).

٣٠ ـ عن الإمام الصادق عن آبائه على قال: قال رسول الله على: إنَّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم (٤).

٣١\_قال رسول الله على: أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً.

وقال أمير المؤمنين ﷺ لنوف: يا نوف، صِل رحمك يـزيد الله فـي عــمرك، وحسّن خلقك يخفّف الله حسابك (٥).

٣٢ عن الإمام جعفر بن محمّد عن آبائه على قال: قال رسول الله على: إنّ أحبَّكم إلىّ وأقربكم منّى يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدّكم تواضعاً. وإنَّ أبعدكم منَّى يوم القيامة الثر ثارون وهم المستكبرون.

قال: وقال رسول الله ﷺ: أوّل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خُلقه(٦٠).

٣٣ ـ عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: ما حدّ حسن الخُلق؟

(١) المستدرك/ج٨/ص٤٤٧/ح٢٤.

<sup>(</sup>۲) المستدرك/ ج۱۲/ ص۷٦/ ح۱۲.

<sup>(</sup>٣) المستدرك/ج١٢/ص٧٦/-١١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار / ج ٧١ / ص٣٨٣ / ح ١٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار / ج ٧١ / ص٣٨٣ / ح ٢٠.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار /ج٧١ / ص٣٨٥ / ح٢٦.

قال: تليّن جانبك وتطيّب كلامك، وتلقى أخاك ببشرٍ حسن(١١).

٣٤ ـ... قيل لرسول الله ﷺ: إنّ فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيّئة الخُلق تُؤذى جيرانها بلسانها.

فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار(٢).

٣٥ ـ وقال أمير المؤمنين ﷺ : حسن الخُلق في ثـلاث : اجـتناب المـحارم، وطلب الحلال، والتوسّع على العيال(٣٠).

٣٦\_عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أراد الله بأهل بيتٍ خيراً رزقهم الرفق في المعيشة، وحسن الخُلق<sup>(٤)</sup>.

٣٧ ـ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: إنّ فلاناً مات فحفرنا له فامتنعت الأرض.

فقال رسول الله على: إنّه كان سيّىءَ الخُلق(٥).

٣٨ .... قال أمير المؤمنين ٤ : ربّ عزيز أذلّه خُلقه، وذليل أعرّه خُلقه (١٦).

٣٩ ـ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: خصلتان لا تجتمعان في مسلم: البُخل وسوء الخُلق (٧).

٤٠ ـ من كلم أمير المؤمنين ﷺ : ـ

في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق<sup>(٨)</sup>. -

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج ٧١/ص ٣٨٩ / ح ٤٢.

<sup>(</sup> ۲ و٣) بحار الأنوار /ج ٧١/ص٣٩٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار /ج ٧١/ص٣٩٤/ - ٦٧.

<sup>(</sup>ه) بحار الأنوار / بج ٧١/ص٣٩٥/ ح٧٥.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار /ج ٧١/ص٣٩٦/ - ٧٩.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار /ج٧٣/ص٢٩٧/ح٥.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار /ج٧٨/ص٥٣.

٤١ \_ عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ﷺ قال: إنّا لنحبّ من كان عـــاقلاً فهماً، حليماً، مدارياً، صبوراً، صدوقاً، وفيّاً.

إنّ الله عزّ وجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فـليحمد الله على ذلك، ومَن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله عزّوجلّ وليسأله إيّاها.

قال: قلت: جُعلت فداك وما هُنَّ؟

قال: هنّ الورع، والقناعة، والصبر، والشكر، والحلم، والحياء، والسخاء، والشجاعة، والغيرة، والبرّ، وصدق الحديث، وأداء الأمانة(١١).

٤٢ عن المفضل الجعفي عن الإمام الصادق الله أنّه قال: عليكم بمكارم
 الأخلاق، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّها.

وإيّاكم ومذامّ الأفعال فإنّ الله عزّ وجلّ يبغضها(٣).

23 \_ عن أمير المؤمنين إلى أنّه قال لولده: \_

إنّ الله عزّ وجلّ جعل محاسن الأخلاق وُصلةً بينه وبين عباده فنحبّ أحدكم أن يمسك بخُلُق متّصلِ بالله تعالى (٣).

٤٤ ـ قال رسول الله على:

الأخلاق منائح \_أي عطايا \_من الله عزّ وجلّ.

فإذا أحبّ عبداً منحه خُلقاً حسناً، وإذا أبغض عبداً منحه خلقاً سيِّئاً (٤).

د 2 قال أمير المؤمنين الله : لوكنّا لا نرجو جنّة ولا نخشى ناراً ولا ثواباً ولا على سبيل عقاباً لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق، فإنّها ممّا تبدلّ عملي سبيل

<sup>(</sup>١) أصول الكافي / ج٢ / ص٤٦ / ح٣.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة / ج ١٥ / ص ١٩٩ / ح٨.

<sup>(</sup>۳) المستدرك/ج۱۱/ص۱۹۲/ح۱۹.

<sup>(</sup>٤) المستدرك/ج١١/ص١٩٣/ - ٢٠.

النجاح، فقال رجل: فداك أبي وأمّي يا أمير المؤمنين، سمعتَهُ من رسول الله على ؟ قال: نعم وما هو خيرٌ منه، لمّا أتانا سبايا طيّ، فإذا فيها جارية ... فقالت: ... أنا ابنة حاتم طيّ، فقال على: خلّوا عنها فإنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق(١).

فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله، الله يحبّ مكارم الأخلاق؟

فقال: يا أبا بردة، لا يدخل الجنّة أحدٌ إلّا بحسن الخُلق(٢).

٤٦ ـ عن أمير المؤمنين إلى في حديث الأربعمائة الشريف.

روّضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة، فإنّ العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم(٣).

٤٧ \_ في وصيّة أمير المؤمنين ﷺ لابنه الحسن ﷺ :

وعوّد نفسك السماح، وتخيّر لها من كلّ خُلق أحسنه، فإنّ الخير عادة(٤٠).

٤٨ ـ عن أمير المؤمنين ﷺ أنَّه قال:

وعليكم بمكارم الأخلاق فإنّها رفعة، وإيّاكم والأخلاق الدنيّة فـإنّها تـضع الشريف، وتهدم المجد<sup>(ه)</sup>.

٤٩ ـ في حديث المعراج الشريف، ودخول النبي الله الجنّة، ورؤيته ما كُـتب
 على أبوابها قال: \_

<sup>(</sup>١) وفي بحار الأنوار / ج ٢١ / ص ٣٦٦ نقل عن محمّد بن إسحاق أنّه كساها رسول الله 政策 وأعطاها نفقة، فغرجت مع ركب حتّى قدمت الشام، وأشارت على أخيها بالقدوم، فبقدم وأسلم وأكرمه الرسول 政策 وأجلسه على وسادة رمن بها إليه بيده.

<sup>(</sup>۲) المستدرك/ج۱۱/ص۱۹۳/ ح۲۱.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار /ج١٠ /ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار/ ج٧٧/ ص٢١٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار / ج٧٨/ص٥٣.

وعلى الباب الثامن منها مكتوب:

لا إله إلّا الله. محمد رسول الله، عليّ وليّ الله، من أراد الدخول من هذه الأبواب الثمانية فليتمسّك بأربع خصال:

بالصدقة، والسخاء \_أي الجود والكرم \_. وحسن الأخلاق، وكفّ الأذي عن عباد الله(١٠).

 ٥٠ ـ من كلم أمير المؤمنين ﷺ وحِكَمِهِ في فضل حسن الخلق، وذمّ سوء الأخلاق، قال: ــ

أطهر الناس أعراقاً أحسنهم أخلاقاً ...... (الغررج ١ ص١٨٥ ف٨ -٢٠٦) أرضى الناس من كانت أخلاقه رضيّة ...... ( ص١٨٧ - ٢٤٦) حسن الخُلق للنفس وحسن الخَلق للبدن..... (ص٣٧٦ ف٧٦ ح٦) حسن الخُلق أفضل الدِّين ......(ح٧) حسن الخُلق خير قرين، والعُجب داءُ دفين..... ( ص٣٧٨ - ٣٧) حسن الخُلق من أفضل القِسم وأحسن الشيم ...... (ح٣٩) حسن الخُلق أحد العطائين..... (ص٣٧٩ - ٤٨) حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق.....(٥٢٥) حسن الأخلاق يُدِرّ الأرزاق، ويونس الرفاق ......(٥٣٥) حسن الخُلق رأس كلّ برّ .....(ح٥٥) حسن الخُلق يورث المحبّة ويؤكّد المودّة...... (ص٣٨٠ - ٦١) سوء الخُلق شؤم، والإسائة إلى المحسن لؤم ...... ( ص٤٣٣ ف٣٩ ح١٧) سوء الخُلق شرّ قرين ..... (الغرر /ج١/ص٤٣٣/ف٣٩ ح١٨).

<sup>(</sup>١) مدينة المعاجز /ج١/ص٣٩٧.

| ( ص ٤٣٥ - ٤٤)                        | سوء الخُلق يُوحش القريب ويُنفِّر البعيد .        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ( ص ٤٣٩ ح ٨٩)                        | سوء الخُلق نكد العيش، وعذاب النفس.               |
| ي(ح ۹۰)                              | سوء الخُلق يوحش النفس، ويرفع الأُنس              |
| (ج٢ص٢٥٥ ف٢٢ ح٥٥)                     | كلّ داء يداوي إلّا سوء الخُلق                    |
| (ص٥٥٢ ف٦٣ ح٥٢)                       | كم من وضيع رفعه حسن خلقه                         |
| ( ص٦١٧ ف٧٧ ح١٥٦)                     | من ساء خُلقه عذّب نفسه                           |
| ( ص ٦٢٥ ح ٣٠٧)                       | من ساء خُلقه ملّه أهله                           |
| ( ص ٦٢٩ ح ٣٧٨)                       | من ساء خُلقه ضاق رزقه                            |
| الدُّنيا والآخرة إلّا بحسن خلقه وحسن | ما أعطى الله سبحانه العبد شيئاً من خير ا         |
| ( ص ٥٥٠ ف٧٩ ح ٢١٧)                   | نينه                                             |
| (ص٤٧٧ف ٨١ ح ٦٧)                      | نِعْمَ الإيمان جميل الخُلق                       |
| ،، وسوء خلقه . ( ص٧٨٧ف٨٣ح ٨١)        | والله لا يعذّب الله سبحانه مؤمناً إلّا بسوء ظنّه |
| ( ص۸۳۳ف۸٦ ح ۸۱)                      | لاعيش لسيّيء الخلق                               |
| ( ص ۸۳۶ ح ۱۱۳)                       | لا قرين كحسن الخلقك                              |
| ( ص۸۳۷ ح ۱۶۱)                        | لا سُؤدد لسيّيء الخلق                            |
| ( ص۶۲۸ ح ۳۲۹)                        | لا عيش أهنأ من حسن الخلق                         |
| (5,777)                              | لا وحشة أوحش من سوء الخلق                        |
| (الغررج ١ ص ٤٥ ف ١ ح ١٣٢٧)           | الخُلق المحمود من ثمار العقل                     |
| (ص٤٦ح١٣٢٨)                           | الخلق المذموم من ثمار الجهل                      |
| (ص٥٧١ ف٨ح١٨)                         | أحسن شيء الخُلقأ                                 |
| (ح۸۳)                                | أكبر الحسب الخُلق                                |
| (ص ۱۸۱ ح ۱۵۳)                        | أقوى الوسائل حسن الفضائل                         |

أسوء الخلائق التحلّي بالرذائل ........... ( ص١٨٢ - ١٥٤) أحسن السناء الخُلق السجيح...... ( ص١٩٧ - ٣٧٩) أحسن الأخلاق ما حملك على المكارم .......... (ص٢٠٦ - ٤٧٣) ان كينتم لا محالة متنافسين فتنافسوا في الخصال الرغيبة، وخلال المجد ..... (ص ۲۷۷ ف ۱۰ ح ۳۵) اذا رأيت المكارم فاجتنب المحارم ...... ( ص ٣١٥ ف١٧ ح ٩٥) إذا كانت محاسن الرجل أكثر من مساويه فذلك الكامل، وإذا كان متساوي المحاسن والمساوى فذلك المتماسك، وإذا زادت مساويه عملي محاسنه فذلك الهالك .....(ص٣٢٨ - ٢٠٢) تنافسوا في الأخلاق الرغيبة، والأحلام العظيمة، والأخطار الجليلة يعظم لكم الجزاء ......(ص ٥٥٥ ف ٢٢ ح ٩٤) رأس العملم التمييز بين الأخلاق، وإظهار محمودها، وقمع مذمومها (ص۱۲۳ف ۲۲ ح ٤٤)

هي ذا محاسن أخلاق أهل البيت ﷺ في حديثهم بعد سيرتهم...

أكبر مدرسة إلهيّة لتهذيب النفس، وتحسين الخلق، والتـرغيب إلى كـرائـم السجايا، وتطهير الطوايا.

فيلزم علينا أن نستلهم من أعمالهم، ونستضيء بأقوالهم، للسير على خُطاهم الطّيّبة، وصفاتهم الحسنة.

ونجتنب عن سوء الأخلاق، ونسعى لعلاج الأخلاق السيّئة بمثل:

١ / التفكّر في فضائل الأخلاق الحسنة وآثاره.

٢ / التذكّر بمساوئ سوء الخلق وأضراره.

٣/ ترويض النفس على حُسن الفعال، وتحسين الأفعال بالأخلاق الطيّبة.

٩٨ / أخلاق أهل البيت الم

فإنّ أفضل الجهاد جهاد النفس.

وها نحن نستنير بأشعة من أنوار هداهم، ولمعة من هدى أخلاقهم، في مدرستهم الأخلاقية، على ضوء الصحيفة المباركة السجّاديّة في دعائها الأخلاقي الذي يمثّل أخلاق رسول الله على صاحب الخُلق العظيم، والأسوة والقدوة لجميع المسلمين.

## ه / مدرسة أهل البيت الله الأخلاقية

هي المدرسة التربوية الكبرى، والجامعة الأخلاقية العظمى للخلق الكريم، وكريم الأخلاق، لكلّ من أراد الاتصاف بالصفات الحسنة، والسجايا الطيّبة التي يحبّها الله تعالى، ويندب إليها الإسلام، ويحكم بحسنها العقل. ممّا تودي إلى طيب الحياة، والفوز بالنجاة، وتثمر شرف النفس، والضمير النفيس، وتوفّر خير الدُّنا، سعادة الآخة ق.

ونحن نتشرّف في هذه المدرسة الربّائيّة، بدراسات نموذجيّة، من أخلاق أهل البيت هي التي بيّنها لسان العصمة بصيغة الدّعاء، من خلال حديث واحد من أحاديثهم الشريفة.

وهو حديث دعاء مكارم الأخلاق، الذي هو الدعاء العشرون من أدعية الصحيفة الكاملة المباركة السجّاديّة، الملقّبة بإنجيل أهل البيت، وزبور آل محمّد ﷺ. لسيّد الساجدين، وزين العابدين، وفخر المتهجّدين، الإمام علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ.

ولولاها ولولا أدعية أهل البيت عليه لم نعرف كيف نخاطب ربّنا، وكيف نناجي خالقنا، وكيف نطلب منه حوائجنا، وهو ملك الملوك، وربّ السلاطين. نعم، إنّها كتابٌ رائع ومنشورٌ بارع، لمعرفة التوحيد والنبوّة والإمامة وســـائر المعارف الهامّة.

والصحيفة المباركة السجّاديّة من الكتب الشريفة المعتبرة المشتملة على ٥٤ دعاءً من أدعية الإمام السجّاد ﷺ، بسندٍ شريف ينتهي إلى الإمام الباقر ﷺ، وزيد الشهيد رضوان الله عليه.

وشهد بصحّتها الإمام الصادق الله كما تلاحظه في مقدّمتها.

وهي من المتواترات عند الأصحاب كما أفاده المحقّق الطهراني ١١٠٪.

وأضاف الدكتور محفوظ أنّه قد حظى \_السند \_بالتواتر حتّى زاد على سـتّة وخمسين ألفاً، وما زال العلماء يتلقّونها موصولة الأسناد بالاسناد<sup>(٢)</sup>.

وأفاد السيّد الأمين أنّه قد تعدّد أسانيدها المتّصلة إلى منشئها صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، فقد رواها الثقات بأسانيدهم المتعدّدة المتّصلة إلى الإمام زين العابدين ﷺ (۳).

فالسند قطعي علمي لا يقبل الشكّ والترديد.

هذا، مضافاً إلى أنّ علوّ متنها، وفصاحة ألفاظها، وسموّ مضامينها دالّة عــلى صدورها من بحر العصمة ومعدن الإمامة وأهل بيت النبوّة سلام الله عليهم أجمعين.

لذلك علَّق الدكتور محفوظ عليها بقوله: ـ

<sup>(</sup>١) الذريعة / ج١٥ / ص١٨.

<sup>(</sup>٢) مجلّة البلاغ / العدد ٧ من السنة الأولى / ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام زين العابدين الله على ١١٧٠.

فالدّعاء أدبٌ جميل، وحديثٌ مبارك، ولغةٌ غنيّة، ودينٌ قيّم، وبلاغةٌ عبقريّة، إلهيّة المسحة، نبويّة العبقة )(١).

وأضاف العلّامة القرشي أنّ الصحيفة المباركة احتوت على حقائق علميّة لم تكن معروفة في عصر الإمام على ممّا تشهد بصدورها من أهل بيت وحي السماء على . نظير قوله على في الدّعاء على أعداء المسلمين بقوله:

«اللَّهُمَّ وامزج مياههم وأطعمتهم بالوباء»(٢).

فهي تشير إلى الحقيقة العلميّة التي اكتشفت في العصور الأخيرة بأنّ جراثيم الوباء المعروفة بالكوليرا تأتي عن طريق الماء، وتنتقل عن طريق الغذاء٣٠٠.

فالصحيفة المباركة من حيث التقييم السندي في أعلى مراتب الصحّة والاعتبار.

وأمّا من حيث المتن فهو نورٌ إلهي، وعلمٌ نبويّ، وكلامٌ معصوميّ، ككلام جدّه أمير المؤمنين الله .. دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوق .. والوجدان شاهد بالعيان .

والدّعاء العشرون من هذه الصحيفة الشريفة هو دعاء مكارم الأخلاق، الذي هو قتة في الأخلاق الكريمة التي تربّي الجيل الصالح، وتصنع الإنسان المتّقي الخلوق، وتسمو بالإنسان إلى الفضائل النفسيّة، والمكارم الروحيّة، والمعالي الأخلاقيّة. وترى هذا الدّعاء الشريف قد جمع بين الركيزتين الأساسيّتين في حُسن الأخلاق..

جمع بين صفات تهذيب النفس، إلهاماً من قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ ۗ فَاَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ۞ قَدْ أَقْلُعَ مَنْ زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (٤)، وبين

<sup>(</sup>١) مجلّة البلاغ/العدد ٦ من السنة الأولى/ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة المباركة السجّاديّة / الدعاء الأوّل.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام زين العابدين الله / ج٢ / ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الشمس /الآيات ٧-.١٠

صفات حُسن المعاشرة مع الغير، إقتباساً من قوله عزّ اسمه: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُ حَمِيمٌ ﴾(١).

فتلاحظ على صعيد تهذيب النفس بدأ بقوله ﷺ: \_

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِدِ،

وَبَلُّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ،

وَاجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ،

وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ ...

وَلاٰ تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ ،

وَعَبِّدْنِي لَكَ وَ لا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ،

وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الْخَيْرَ وَلاْ تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ.

وَهَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ ، وَاعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ ...).

وتلاحظ على صعيد حُسن المعاشرة يستمرّ الدّعاء إلى قوله ﷺ : ـ

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ

سَدِّدْنِي لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنُّصْحِ،

وَأَجْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ،

وَأُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ،

وَأُكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصَّلَةِ،

وَأَخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ،

وَأُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ ...).

فأدّبوا ﷺ أصحابهم وشيعتهم، وأرشدوا جميع الناس إلى كلا الأدبين: أدب

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت:الآية ٣٤.

التزكية، وأدب المعاشرة.

وهذا الدّعاء المبارك يشتمل على عشرين فقرة.

وفقراتها تبتدأ بالصلوات على محمد وآله الطاهرين التي هي وسيلة لاستجابة الدّعاء، وبركة العطاء، والفوز بأكمل الفضل والفضيلة، ممّا توجب اقتران هذا الدّعاء للداعى بالاستجابة، وحصول الآثار الطبّية (١١).

فنستعرض كلَّ جملةٍ كريمة، من الفقرة الثامنة التي جمعت بين الركيزتين تهذيب النفس، وحُسن المعاشرة، واشتملت على عشرين جملة كَمَلا.

سائلين المولى العليّ القدير توفيق الاهتداء بهُداهم، والاستنارة بسيرتهم. والاتّصاف بأخلاقهم، والله تعالى وليّ التوفيق.

<sup>(</sup>١) لاحظ فضل الصلوات في كتاب وصايا الرسول لزوج البتول ﷺ /ص١٢٤.

## اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَلَّنِي بِحِلْيَةٍ الصَّالِحِينَ، وَ أَلْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ

هذه إحدى الدروس الأخلاقيّة الرفيعة، في مدرسة أهل البيت ﷺ، التي هي مدرسة السماء في الأرض، وكتابها زبـور آل مـحمّد: الصـحيفة السـجّاديّة،

الصالحين، ونتزيّن بزينة المتّقين. والحلية هي: ما يتزيّن بـه الإنسـان كـالخاتم، والسـيف، والمـجوهرات،

والصالحون هم: القائمون بما يلزمهم من الحقوق الإلهيّة، وحقوق الناس، ويتركون المعاصي والمحرّمات.

والذهب والفضّة.

إذ العمل الصالح هو أداء الفرائض وحقوق الناس، ترك المناهي والمحرّمات. فالصالح هو من يعمل هذه الأعمال الصالحة.

وقد بشّرهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: \_ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاةً طَيِبَةً وَلَـنَجْزِينَةُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*(١).

والصلاح هذا من أجلّ الصفات الحميدة التي وُصف بها أولياء الله المقرّبون، كما تلاحظه في زيارة سيّدنا أبي الفضل العبّاس الله المرويّ عن مولانا الإمام الصادق الله جاء فيها: \_

(السلامُ عليك أيّها العبد الصالح...).

وفُسّر الذين يعملون الصالحات في تعبير القرآن الكريم بأمير المؤمنين والأئمّة المعصومين على ، وخواصّ شيعتهم كحمزة ، وجعفر ، وعبيدة ، وسلمان رضوان الله عليهم .

وقد بشَّر الله تعالى المؤمنين العاملين عمل الصالحات بأزهى البشائر، وأعظم الفضائل في الدُّنيا والآخرة، كما تلاحظها في آيات القرآن الباهرة (٢) حتى عرّفهم بأنهم هم الذين يرثون الأرض، ونسبهم إلى نفسه، وشرّفهم بأنَّهم عباده في قوله تعالى: \_

﴿ وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (٣).

فيُسأل في هذا الدّعاء الشريف أن يحلينا الله تعالى بحلية الصالحين وزينتهم، ويلبسنا ملبسهم الجميل الذي يسترهم عن العيوب، حتّى تحصل لنا الأهليّة الكاملة، ويتولّانا الله بولايته العظمي التي وعدها بقوله عزّ اسمه: \_

\* إِنَّ وَلِيِّي اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ (١٠).

والزينة: أعمّ من الحلية، فهي تعمّ الحلية وتشمل حتّى اللّباس.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الآيات المباركة وبشائرها الزاهرة في كتاب شيعة أهل البيت عليه / الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء /الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ١٩٦.

فتُطلق الزينة على ما يُتزيّن به من حُليّ ولباس وغيرهما.

والمتّقون: هم المتّصفون بالتقوي،

وهي في اللُّغة بمعنى: الصيانة، وفي العرف بمعنى فعل الواجبات، وترك المحرِّ مات.

وأحسن تعريف له هو ما في الحديث الصادقي الشريف: ــ

(أن لا يفقدك حيث أمَرَك، ولا يجدك حيث نهاك)(١١).

ولباس المتقين هو الذي يزيّنهم، وهو أحسن لباس ساتر للإنسان، يستر العيوب والعورات، ويصون عن القبائح والمحرّمات.

قال تعالى: \_

﴿ يَـا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرُ ﴾(٢).

والتقوى هي تلك الصفة الفُضلي، والمزيّة الكبرى التي بها النجاة، فـي هـذه الحياة وبعد الممات.

وقد أكّدت وحثّت عليها آيات الكتاب، وبيّنت فضلها وأهـمّيتها أحـاديث أهل البيت ﷺ (٣).

فيُسأل في هذا الدّعاء الشريف أيضاً أن يزيّننا الله تعالى ويُلبسنا زينة المتّقين، بعد سؤال حلية الصالحين.

وركيزة البحث في هذا الفصل هو أنّه: \_

ما هي حليةُ الصالحين وزينةُ المتّقين؟

الجواب: هي هذه الصفات العشرون التي ذكرها الإمام ﷺ تلواً يعني: \_بسط

<sup>(</sup>١) سفينة البحار / ج٨/ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) راجع لمعرفتها كتاب ينابيع الحكمة / ج٥ / ص٢٧٣.

العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة.. إلخ ممّا يأتي ذكرها آتياً.

فهي الصفات الحسنة، والقيم المتقنة التي هي ملاكات حلية أهل الصلاح. وزينة أهل التقوى.

بل هي مقوّمات الصلاح والتقوي.

فإذا أردنا أن نكون من الصالحين والمتّقين..

وأردنا أن نتّصف بحليتهم وزينتهم...

يلزم علينا أن نتّصف بهذه الصفات، ونلتزم بهذه المكرمات.

فهذه الصفات تجعل الإنسان تقيّاً صالحاً، ومتحلّياً بزينة المتّقين والصالحين. وأخلاقهم الطيّية، ومكارم صفاتهم الحسنة.

فلنعدّدها ونبيّنها، آملين توفيق امتثالها بعون الله تعالى.

وهي في الدعاء الشريف كما يلي: ـ

# فى بُسطِ العُدل

البسط هو: النشر، واستُعير للشمول المطلق، وبَثَّ العدل في الخلق.

والعدل هو: الاعتدال، والتوسّط بين الإفراط والتفريط، ووضع الشيء في موضعه. قال في مجمع البحرين(١): ـ العدل خلاف الجور، ولغةً هـ و: التسـوية بـين

. وهو صفة جليلة، توجب مناعة النفس، والردع عن الظلم، والتحفيز على أداء الحقوق والواحيات.

والعدل مدار كلّ خير، وبه قامت السماوات والأرض، وهو الموجود في كلّ شيءٍ من المخلوقات من العالَم العُلوي إلى العالَم السُفلي.

فمن مجرّات السماء إلى طبقات الأرض كلّها وُضعت على العدل..

تلاحظ أنَّ عين الشمس التي هي في حجمها ملايين الكيلومترات المكعِّبة من السماء خُلقت على العدل.

----

الشيئين، والعدل: القصد في الأمور.

والسائل النفطي التي هي في مقدارها ملايين الكيلوغرامات تـحت الأرض خُلقت على العدل.

وحتّى المكروبات إنّما تضرّ بميزان، وعلى حساب عدم الإفراط والتــفريط. وبمقدار الاحتماء عنها وعدم الاحتماء.

وبسط العدل هو نشره وإعماله في جميع المجالات، وفي جميع الأقوال والأفعال في الحياة.

ومن حلية الصالحين وزينة المتّقين عدلهم المبسوط المنتشر، الموجود فمي جميع أمورهم وفي كلّ حياتهم.

وبحقّ هو زينة وجمال، ورداء محبوبٌ وجميل، وقد فُطرت النفوس على حبّ العدل والإنصاف، وبغض الظلم والجور، في جميع الشرائع والأمم، وفي مختلف الفئات والطبقات.

وقد نُدب إليه ورغّب فيه بل أمر به في دين الإسلام، في كتابه وسنّته.

ففي القرآن الكريم: \_

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْـفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾(١).

وفي الأحاديث المباركة:

عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: (إنّ العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق، ونصبه لإقامة الحقّ، فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه)(١).

وفي وصيّة النبيّ ﷺ: ـ

يا عليّ، ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك، وما أحببته لنفسِكَ فاحببه لأخيك

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم/ص٢٢٢/ح٨٨.

تكُن عادلاً في حكمك، مقسِطاً في عدلك، محبوباً في أهل السماء، مودوداً في صدور أهل الأرض)(١١).

عن الإمام الصادق ﷺ: ـ

أنَّه سُئِلَ عن صفة العدل في الرجل؟

فقال: إذا غضَّ طرفَه عن المحارم، ولسانه عن المآثم، وكفّه عن المظالم("). عن رسول الله ﷺ أنّه قال:

عدلُ ساعة خيرٌ من عبادة ستّين سنة ، قيام ليلها وصيام نهارها ،

وجور ساعة في حكم أشدّ وأعظم عند الله من معاصي ستّين سنة (٣).

وجاء أعرابيّ إلى النبيّ ﷺ وهو يريد بعض غزواته، فأخذ بغَرزِ راحلته ــأي ركابها ــفقال: يا رسول الله علّمني عملاً أدخل به الجنّة؟

فقال: \_ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأتهِ إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم، خلّ سبيل الراحلة (٢٠).

وعن الإمام الصادق ﷺ أنَّه قال: ــ

العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن، وما أوسع العدل إذا عُدل فيه \_أي في الأمر \_وإن قل (6).

وعن الصادق ﷺ أنَّه قال: \_

العدل أحلى من الشهد، وألين من الزَّبَد، وأطيب ريحاً من المسك(١٠).

<sup>(</sup>١) تحف العقول /ص١٩.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل / ج ١١ / ص ٣١٧ / ح٣.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار /ص١٥٤ / ٦١٦٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي / ج٢ / ص١٤٦ / ح١٠.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي / ج٢ /ص١٤٦ / - ١١.

<sup>(</sup>٦) أُصول الكافي / ج٢ / ص١٤٧ / ح١٥.

هذا ما يستفاد منه منتهى فضيلة العدل، ومفخرة الاعتدال، وسموّ هذه الصفة الشرفة.

واعلم أنَّ للعدل هذا صورٌ عديدة أفادها العلماء تتلخَّص فيما يلي : \_

١) عدل الإنسان مع الله تعالى..

وذلك بالإيمان به، وتوحيده وعدم الشرك بـه، والإخـلاص له، وتـصديقه، وإطاعته، وتصديق أنبيائه، وأوصياء أنبيائه الحجج على خلقه(١).

٢) عدل الإنسان مع والديه..

بأن يطيعهم ويحسن إليهم، ولا يقول لهم أفِّ ولا ينهرهما، ولا يكلفهما أن يسألاه شيئاً ممّا يحتاجان إليه، ولا يستيهما باسمهما، ولا يمشي أمامهما، ولا يجلس قبلهما، ولا يستسبّ لهما، ويصوم ويصلّي ويحجّ عنهما، ويقضي دينهما، ويستغفر لهما، ويبرّ هما حيّين وميّتين (٣).

٣) عدل الإنسان مع ولده..

وذلك بأن يُحسن اسمه وتربيته، ويرئ نفسه مسؤولاً عن حُسن أدبه، والدلالة على ربّه، والمعونة له على الطاعة، ويعمل معه عمل من يعلم أنّه مُثاب على الإساءة إليه (٢٠).

٤) عدل الإنسان مع زوجته..

بأن يعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعلها له سَكَناً وأنساً ونعمةً، فيكرمها، ويُرفق بها، ويُنفق عليها، ويطعمها، ويكسوها، ويعاشرها بالمعروف(1).

<sup>(</sup>١) لاحظ حديث الحقوق من البحار / ج ٧٤ / ص٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ سفينة البحار /ج٨/ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) لاحظ حديث الحقوق من البحار / ج ٧٤ / ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) لاحظ أمالي الشيخ الصدوق / المجلس ٩٥ / ص ٣٧٠.

٥) عدل الإنسان مع نفسه ..

ويكون ذلك بتهيئة الفوز والنجاة لنفسه، وسوقها إلى الكمالات، وهدايتها إلى الطاعات، وصونها عن الذنوب والمعاصى، وتزكيتها بالعمل الإلهي.

وطريق ذلك الفوز والنجاة الالتزام بالأمور التالية: ــ

الأوّل: معرفة أصول الدِّين وفروعه، والعلم بالتكاليف: الحلال والحرام(١١).

الثاني: العمل بالواجبات وترك المحرّمات ليحصل على التقوى(٢).

الثالث: الاتصاف بصفات المؤمنين المبشّرين في كتاب الله تعالى في سورة المؤمنين بالفلاح (٣).

فإذا عمل الإنسان مع نفسه بهذه المفاصل كان عادلاً مع نفسه، هادياً لها إلى سعادته، متحلّياً بحلية الصالحين وزينة المتقين، وممّن بشّره الله تعالى بالفوز والفلاح بقوله عزّ اسمه في القرآن الكريم (1): \_

﴿ قَدْ أَقْلَعَ الْمُوْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغُوِ
مُعْرِضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۞ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنْ ابْتُغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ
الْحَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِإَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ۞ أَوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

٦) عدل الإنسان مع المجتمع والآخرين..

ويكون ذلك برعاية حقوقهم، وكفّ الأذي عنهم، وحسن الأخـلاق معهم،

<sup>(</sup>١) ينابيع الحكمة / ج٤/ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار / ج ٦٩ / ص ٢٧٧ / - ١٢.

<sup>(</sup>٣) كنز الدقائق / ج ٩ /ص١٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون /الآيات ١-١١.

ومداراتهم، والعطف عليهم، وسائر الحقوق الأخرى التي تلاحظها فـي رسـالة الحقوق الجامعة لسيّد الساجدين الإمام علىّ بن الحسين ﷺ ١٠٠.

٧) عدل الحكّام في أحكامهم..

والنموذج المثالي منه هو ما عينه وطبقه أقضى الأمّة وأعدلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله ، وأمر به في عهده الشريف الجامع إلى الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه حين ولاه مصر (٢) الذي هو أرقى دستور سامي ، وأوفى منشورٍ عالمي في الحكومة والقضاء ، والضامن للحياة العادلة والمدنيّة الفاضلة ، لجميع الشعوب وكل الطبقات .

هذه أنواع العدل التي برعاياتها تسعد الحياة، ويحصل الفوز بـعد المـمات. ويسود السلام، ويشيع الرخاء في الأنام.

هذا.. والمثل الأعلى الأوفى لبسط العدل هم أهل البيت ﷺ، حيث كان ملأ حياتهم، وفي جميع أمورهم على أقصى العدل، وأوفى القسط.

ومن ذلك ما في حديث المناقب عن عدل أمير المؤمنين الله أنه: \_

قَدِمَ عليه عقيل فقال للحسن: ـاكش عمّك، فكساه قميصاً من قميصه ورداءً من أرديته.

> فلمًا حضر العشاء فإذا هو خبرٌ وملح، فقال عقيل: ليس إلّا ما أرى ؟ فقال: أوليسَ هذا من نعمة الله، وله الحمد كثيراً.

> فقال: أعطني ما أقضى به ديني، وعجّل سراحي، حتّى أرحل عنك.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار / ج٧٤ / ٢ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة / الكتاب رقم ٥٣ / الطبعة المصريّة.

قال: فكم دَينُك يا أبا يزيد؟

قال: مائة ألف درهم.

فقال: لا والله ما هي عندي ولا أملكها، ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فأواسيكه، ولولا أنّه لابدّ للعيال من شيء لأعطيتُك كلّه.

فقال عقيل: بيت المال في يدك، وأنت تسوّفني إلى عطاءك؟

فقال: وما أنا وأنت فيه إلا بمنزلة رجلٍ من المسلمين، وكانا يتكلّمان فوق قصر الإمارة، مشرفين على صناديق أهل السوق، فقال له عليّ الله : إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخُذ ما فيه.

فقال: وما في هذه الصناديق؟

قال: فيها أموال التجّار.

قال: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكّلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم؟ فقال أمير المؤمنين الله: أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين، وأعطيك أموالهم ...؟ وزاد في حديث الصواعق المحرقة أنّه ثمّ قال عقيل: لآتينّ معاوية.

فقال عليّ ﷺ : أنت وذاك.

فأتى عقيل معاوية فسأله فأعطاه مائة ألف، ثمّ قال له: إصعد المنبر فاذكر ما أولاك به علىّ وما أوليتك.

فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: \_

أيها الناس إنّي أخبركم إنّي أردتُ عليّاً عليه علىٰ دينه فـاختار ديـنه، وإنّـي أردتُ معاوية علىٰ دينه فاختارني على دينه(١٠).

وعدل أمير المؤمنين ﷺ في جميع حياته ومجالاته ممّا لا يختلف فيه إثنان . وهو القائل: ( وَ اللَّهِ لأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّغدَانِ مُسَهَّداً أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ

<sup>(</sup>١) فضائل الخمسة من الصحاح الستّة /ج٣/ص٢٢.

مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ ...)(١). وهو القائل أيضاً: ( وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَعْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ ).

هذه هي الصفة الإلهيّة، والخُلق الربّاني العدل الذي هو من أشرف الفضائل. وهؤلاء أهل البيت على الذين هم المَثَل الأعلى لهذه المزيّة، والصفة السنيّة. وعلينا أن نسير في هداهم في جميع أفعالنا وأقوالنا، وفي جميع أمور حياتنا. أقول: وما أبعد ما بين عدل عليّ على هذا وبين جشع عثمان واستئثاره بأموال المسلمين لنفسه ولقومه يخضم مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، ويمتصرّف فيه

المسلمين ننفسه وتقومه يعصم مان الله حصم ال<sub>دي</sub>ن نبيه الربيع، ويستصرف فسيه كيف شاء ولمَن شاء بلا رادع ولا مانع حتّى اعترض عليه الناس.

فقال في جوابهم بلا حياء ولا إباء: \_ ( هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت)(۲).

وتلاحظ صورة وافية من قطايعه وما أعطاه من بسيت ممال المسملمين لمن يهواهم من قومه وأتباعه مجموعةً في كتاب الغدير الشريف(٣)، ممّا أثبته نفس العامّة في كتبهم.

وهذه جملةً منها نذكرها نصّاً في الجدول التالي، ليُعرف ماذا حدث في ميزان العدل بعد رسول الله ﷺ ويُعرف شيءٌ من عدّل عليّ ﷺ وظلم غيره: ــ

العطايا والمبالغ بدينار ذهب الشخص

٥٠٠/٠٠٠ مروان بن الحكم (صهره)

١٠٠/٠٠٠ عبدالله بن أبي سرح (أخوه الرضاعي)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة / الخطبة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف / ج٥ / ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) الغدير /ج٨/ص٢٨٦.

| طلحة                 | ۲۰۰/۰۰۰         |
|----------------------|-----------------|
| عبد الرحمن بن عوف    | ۲/٥٦٠/٠٠٠       |
| يعلى بن أُميّة       | 0 · · / · · ·   |
| زید بن ثابت (مدافعه) | ١٠٠/٠٠٠         |
| عطيّة لنفسه          | \0./            |
| عطيّة أخرى لنفسه     | ۲۰۰/۰۰۰         |
| المجموع              | ٤/٣١٠/٠٠٠ دينار |
|                      |                 |

| الشخص                            | العطايا والمبلغ بدرهم فضّة |
|----------------------------------|----------------------------|
| الحكم بن أبي العاص (عمّه)        | ٣٠٠/٠٠٠                    |
| آل الحكم                         | ۲/۰۲۰/۰۰۰                  |
| الحارث بن الحكم (ابن عمّه وصهره) | ٣٠٠/٠٠٠                    |
| سعيد بن العاص                    | 1/                         |
| الوليد بن عُقبة (أخوه لأُمّه)    | \ • • / • • •              |
| عبدالله بن خالد (صهره)           | ٣٠٠/٠٠٠                    |
| عبدالله بن خالد (صهره)           | 7/                         |
| أبو سفيان                        | ۲۰۰/۰۰۰                    |
| مروان بن الحكم (صهره)            | 1/                         |
| طلحة                             | ۲/۲۰۰/۰۰۰                  |
| طلحة أيضاً                       | ٣٠/٠٠٠/٠٠٠                 |
| الزبير                           | ٥٩/٨٠٠/٠٠٠                 |

| سعد بن أبي وقاص                               | Yo./                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| عطيّة لنفسه                                   | ٣٠/٥٠٠/٠٠٠                     |
| المجموع                                       | ۱۲٦/۷۷۰/۰۰۰ درهم               |
| عين المال                                     | أموال عثمان حين موته           |
| دینار ذهب                                     | 10./                           |
| درهم فضّة                                     | ٣٠/٥٠٠/٠٠٠                     |
| بعير في الربذة                                | 1/                             |
| دينار صدقات ببراويس وخيبر ووادي القرى         | ۲۰۰/۰۰۰                        |
| عبيد                                          | \/•••                          |
| عيون، والخيل في المدينة، وداراً فخمة، وضياعاً | عدداً كثيراً من الحدائق، وال   |
| كما ذكره المؤرّخ المسعودي في مروج الذهب/      | في حُنين تقدّر بمائة ألف دينار |

۳۵۰/۰۰۰ دینار المجموع من الدنانیر المجموع من الدراهم المجموع من الدراهم

وعلى طبق هذه الجداول يكون ما فرّط فيه عثمان من بيت مال المسلمين يساوي: (٤/٦٦٠/٠٠٠) دينار ذهب، و (١٥٧/٢٧٠/٠٠٠) درهم فضّة.

فمَن المسؤول؟ وأين العدل؟

ج ۱ / ص٤٣٣.

#### وكظم الغيظ

الكظم هو : الإمساك على ما في النفس، وعدم إظهاره بقولٍ أو بفعل.. وأصله من كَظَمَ القربة: إذا ملأها وشدّ فاها..

فيُقال: كَظَم غيظه كأنّه امتلأ غيظاً فأمسكه، وردّه إلى جوفه.

قال في المجمع: (كَظَمَ غيظه كظماً: إذا تجرّعه وحبسه، وهـو قـادرٌ عـلى إمضاءه، والكظيم: الحابس غيظه )(١).

والغيظ هو: هيّجان الطبع عند رؤية الإنسان أو سماعه ما يكرهه من فعلٍ أو قولٍ لا يناسبه ولا يلائمه.

وفُسّر بأنّه هو: الغضب المحيط بالكبد(٢).

حيث إنّ للنفس عند الغضب نارٌ ولهيب وحرارة تظهر على الأعضاء، يعني على الوجه، والعين، واللّسان، والفم، واليد.

فيُرى التغيّر البيّن على هذه الأعضاء، وتحرّكها نحو ما أثار الغضب فيها.

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين / ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين /ص٣٦٩.

والغضب لغير الله تعالى من الصفات المذمومة..

ففي الحديث عن الإمام الصادق الله : \_ ( الغضب مفتاح كلُّ شرّ )(١).

وفي الحديث الآخر عن الإمام الباقر ﷺ : \_ (أيّ شيءٍ أشرٌ من الغضب؟ إنّ الرجل إذا غضب يقتل النفس، ويقذف المحصنة)(٣).

وكان رسول الله ﷺ إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: (يا عـويش قـولي: اللَّهُمَّ ربِّ محمّد، اغفر لي ذنبي، وأذهِب غيظ قلبي، وأجرني من مضلّات الفتن)(٣). وضبط النفس في مواضع الغضب من أشرف السـجايا، وأعـز الخـصال، وأسمى آيات العزّة والسمو التي تربّي الإنسان على عدم إساءة الأخلاق، والأمن من العصيان.

والذي يحلّي الصالحين، ويزيّن المتقين كظمهم هذا الغيظ، وضبطهم الغضب حتّى لا يثور ويحدث ما يحدث من مساوئ ومفاسد، بل يعفون ويصفحون حتّى يفوزوا بدرجة الصائمين القائمين.

وكظم الغيظ من معالي الأخلاق الطيّبة، ومكارم الخصال الحسنة، التي يحبّها الله تعالى، ودعا إليها رسوله وأهل بيته هيم ، كما تلاحظ ذلك في الكتاب والسنّة. قال تعالى : \_

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤).

وفي الحديث: \_

عن الإمام الصادق ﷺ : (ما من عبدٍ كَـظَم غـيظاً إلّا زاده الله عـزّ وجـلّ عـزّاً

<sup>(</sup>١) سفينة البحار / ج٦ / ص٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٧٣/ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج٧٣ / ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران /الآية ١٣٤.

في الدُّنيا والآخرة ...)(١).

وعن الإمام الباقر ﷺ: \_(من كَظَم غيظاً وهو يقدر على إمضاءه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة)(٢).

وعن الإمام الصادق ﷺ : ـ (ما من جرعةٍ يتجرّعها العبد أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من جرعة غيظٍ يتجرّعها عبد تردّدها في قلبه ، إمّا بصبر وإمّا بحلم )(٣).

وعن رسول الله على: \_ ( مَن كَظَمَ غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ، وحَلُم عنه أعطاه الله أجر شهيد )(٤).

وعن الإمام الصادق ﷺ : ثلاث من كُنّ فيه استكمل خصال الإيمان (وإذاكمل الإيمان حَسُن الأخلاق):

مَن صَبَرَ على الظلم، وكَظَم غيظه واحتسب، وعفا وغفر كان ممّن يدخله الله عزّ وجلّ الجنّة بغير حساب، ويشفعّه في مثل ربيعة ومضر<sup>(ه)</sup>.

وعن رسول الله ﷺ: ثلاثة يُرزقون مرافقة الأنبياء: رجلٌ يُدفع إليه قاتل وليّه ليقتله فعفى عنه، ورجلٌ عنده أمانة لو يشاء لخانها فيردّها إلى من ائتمنه عليها، ورجلٌ كظمَ غيظه عن أخيه ابتغاء وجه الله(٢٠).

والمثل الأعلى لهذه الصفة الحسنى والخلق الطيّب: كظم الغيظ هم أهل البـيت ﷺ الذين فاقوا جميع الخَلق في هذا الخُلق كما تدلّ عليه سيرتهم الغرّاء سلام الله عليهم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي / ج٢ / ص١١٠ / ح٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي /ج٢/ص١١٠/ح٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي / ج٢ / ص١١١ / - ١٣.

<sup>(</sup>٤) الوسائل /ج١٢/ص١٧٨/ب١١٤/ح١٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار / ج ٧١ / ح ٤٤.

 <sup>(</sup>٦) بحار الأنوار / ج ٧١ / ص٤١٧ / ص٤٤. ولعل العفو عن القاتل إنّما هو في صورة نـدامـته وتـوبته
 ومورديّته للعطف والعفو.

التي كانت النمط الفريد للخُلق السديد.

من ذلك ما تلاحظه فيهم: ــ

رسول الله ﷺ كظمَ وعفي عن المرأة اليهوديّة التي سمّت الشاة له.

وعن هبّار الذي روّع زينب بنت رسول الله ﷺ فألقت جنينها،

وعن عبد الله ابن الزبعري الذي كان يهجوه،

وعن وحشى قاتل عمّه حمزة.

وكذلك أمير المؤمنين الله كظم وعفى حين ظفر بعمرو بن العاص في صقين، وعبد الله ابن الزبير، ومروان بن الحكم، وعائشة في واقعة الجمل، وهم من ألد أعداءه، وكذلك كظم غيظه عن عمرو بن عبد ودّ العامري في شدّة حماس الحرب الذي يصعب فيها الكظم في واقعة الأحزاب.

والإمام الحسن المجتبئ إلله أيضاً..

كان جالساً مع جمعٍ من الأشراف على طعام، فجاء غلامه بطعامٍ حارٌ فحبس الفرش رجلَه، فصبّ الطعام على وجهه ورأسه دفعةً، فنظر إلى الغلام نظر تأديب لانظر تعذيب.

فقال الغلام: إنَّ الله يقول: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾.

فقال له: قد كظمتُ غيظي.

قال: \* وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ \* .

فقال عند عفى الله عنك.

قال: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

قال ﷺ : إذهب فأنت حرٌّ لوجه الله ، وعليٌّ معيشتك.

فتعجّب من حلمه الحاضرون وقالوا: الله أعلم حيث يجعل رسالته(١).

<sup>(</sup>١) مجموعة الأخبار /ص٧٨.

والإمام الحسين الله أيضاً..

جنى غلام له ﷺ جنايةً توجب العقاب عليه، فأمر به أن يُضرب.

فقال: يا مولاي ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ .

قال ﷺ : خلّوا عنه.

قال: يا مولاي ﴿ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ ﴾ .

قال ﷺ : قد عفوت عنك.

قال: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

قال ﷺ: أنت حرٌّ لوجه الله، ولك ضعف ماكنتُ أعطيك(١).

والإمام السجّاد ﷺ ..

كان عنده قومٌ أضياف، فاستعجل خادم له بشواء كان في التنوّر، فأقبل به الخادم مسرعاً، فسقط السفود \_الحديدة التي يُشوى عليها اللّحم \_منه على رأس بُنيٍّ لعليّ بن الحسين اللهِ تحت الدُرْجَة، فأصاب رأسه فقتله.

فقال علي الله للغلام، وقد تحيّر الغلام واضطرب: أنت حرَّ فإنّك لم تتعمّده. وأخذ في جهاز ابنه ودفنه (٢).

والإمام الكاظم ﷺ . .

وقدكان كاظماً للغيظ اسماً ووصفاً.

والإمام الرضا الله أيضاً: روي عن محمد بن زيد الرازي قال: كنت في خدمة الرضا الله المأمون ولي عهده، فأتاه رجلٌ من الخوارج في كفّه مدية مسمومة، وقد قال لأصحابه: والله لآتين هذا الذي يزعم أنّه ابن رسول الله، وقد دخل لهذا الطاغية فيما دخل، فأسأله عن حجّته، فإن كان له حجّة وإلّا أرحت الناس منه.

<sup>(</sup>١) كشف الغتة / باب فضائل الإمام الحسين الله .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٤٦/ص٩٩.

فأتاه واستأذن عليه، فأذن له.

فقال له أبو الحسن: أُجيبك عن مسألتك على شريطة تفي لي بها.

فقال: وما هذه الشريطة؟

قال: إن أجبتك بجواب يقنعك وترضاه تكسر الذي في كمّك وترمي به. فبقي الخارجيّ متحيّراً وأخرج المدية وكسرها.

ثمّ قال: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له، وهم عندك كفّار؟ وأنت ابن رسول الله ما حملك على هذا؟

فقال أبو الحسن: أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته، أليس هؤلاء على حال يـزعمون أنّـهم مـوحّدون وأولئك لم يـوحّدوا الله ولم يعرفوه؟ يوسف بن يعقوب نبيٌّ ابن نبيّ قال للعزيز ـوهو كافر ـ: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ وكان يجالس الفراعنة، وأنا رجلٌ من ولد رسـول الله ﷺ أجبرني على هذا الأمر، وأكرهني عليه فما الذي أنكرت ونقمت عليَّ؟ فقال: لا عتب عليك إنّى أشهد أنك ابن نبيّ الله، وأنك صادق(١١).

هذه نماذج من كظم غيظ أهل البيت ﷺ، وقد جرىٰ في شيعتهم والسائرين على هداهم.

ففي قضيّة الشيخ الكبير كاشف الغطاء أعلى الله مقامه المرجع الأعلى في زمانه.. حكي عنه أنّه وزّع مبلغاً من المال على فقراء إصفهان فسي سفرٍ له إلى هناك، وبعد نفاد المال صار وقت الظهر، فأمَّ المصلّين، وبين الصلاتين حينماكان الناس مشتغلين بالتعقيبات جاء فقيرٌ وصل متباً خَراً، ووقف أمام الشيخ قائلاً له: أعطنى حقّى.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٩/ص٥٥.

فقال الشيخ: قد تأخّرت قليلاً مع الأسف، ولم يبق من المال شيء.

فتفل هذا الفقير بكلِّ وقاحة على لحية الشيخ.

لكن الشيخ كظم غيظه، ولم يرد عليه بشيء، ليس هذا فحسب بل قام وأمسك بطرف ثوب نفسه، ومشى بين المصلّين قائلاً: كلّ من يحبّ لحية الشيخ فليساعد هذا الفقير، فجمع له المال وأعطاه ثمّ وقف يصلّي العصر (١١).

<sup>(</sup>١) الفوائد الرضويّة للمحدّث القمّي /ص٧٤.

## وإطفاء النائرة

الإطفاء هو: الإخماد، مقابل الإثارة.

والنائرة هي: الفتنة والعداوة.

قال في المجمع: (النائرة: العداوة، ومنه: بينهم نائرة، أي شحناء وعداوة.

ومنه الحديث: أطفئوا نائرة الضغائن باللّحم والثريد \_أي بالإطعام \_. وإطفاء النائرة عبارة عن تسكين الفتنة، وهي فاعلة من النار)(١).

ومن حلية الصالحين وصفاتهم، ومن زينة المتقين وأخلاقهم تسكين الفتنة، فإنّهم يُخمدون نار الفتنة والعداوة والضغينة ولا يثيرونها.. حتّى إذا كان السبب

م. في العداوة وحصول الفتنة هو الطرف المقابل لا أنفسهم.

فبالرغم من ذلك المطلوب في أخلاقيّات الدِّين الإسلامي أن يسعى الإنسان في إطفاء عداوة الشخص المقابل وإرضاءه بقولٍ أو فعل، وبمالٍ أو غير مال، وبخدمةٍ أو محبّة، حتّى يعيد السلم والسلام.

(١) مجمع البحرين /ص٣٠٨.

ولا ينبغي أن يقول شيئاً أو يصنع فعلاً يؤجّب نار العداوة، ويثير شرّ الفتنة، فيزيد في الطين بلّة وفي القلب علّة، ويفتح المجال لوسوسة الشيطان الرجيم وكيده وشرّه. فإنّ الفتنة والعداوة من شرّ الشيطان وكيده، عداوةً منه لبني آدم، وحقداً منه للنبيّ أدى فرزيته.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (١) فإنّه عدوّ الإنسان، وأقسم بعزّة الله أن يغوي جميع البشر إلّا عباد الله السخلصين، لذلك يؤجّج دائماً نار الفتنة بين المؤمنين، ويدعو إلى الخصام بين الأقارب والأرحام، ويثير العداء بين الأحبّاء والأصدقاء.

ولهذا يعظنا الله تعالى بموعظته البليغة، ويحذّرنا من كيده وشرّه ونبّه الإنسان بأبلغ بيان، في آياتٍ عديدة من محكم القرآن مثل: \_قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنْ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيّهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ ﴾ (٧).

وَقُوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطُواْتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ ﴾ (٦).

فالشيطان مترصّدٌ لشبّ آثار عداوت البني آدم، وإيصال مكائده للبشر،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة /الآية ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت: الآية ٣٨.

وترغيبه إلى كلّ معصية.

ففي حديث النهج الشريف: ( وَ الشَّيْطَانُ مُوكَّلُ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا وَيُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا، إِذَا هَجَمَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا ) (١٠).

وفي حديث الإمام الصادق الله قال:

قال رسول الله ﷺ: بينما موسى بن عمران ﷺ جالس إذ أقبل عليه إبـليس، وعليه بُرنس ذو ألوان، فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وأقبل عليه فسلّم عليه.

فقال موسى: مَن أنت؟

قال: أنا إبليس.

قال موسى: فلا قرّب الله دارك، فيمَ جئت؟

قال: إنّما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله عزّ وجلّ.

فقال له موسى: فما هذا البرنس؟

قال: اختطف به قلوب بني آدم.

قال له موسى: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ فقال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه.

ثمّ قال له: أوصيك بثلاث خصال يا موسى:

لا تَخْلُ بامرأةٍ ، ولا تَخْلُ بك، فإنّه لا يخلو رجل بامرأةٍ ولا تخلو بك إلّاكنتُ صاحبه دون أصحابي.

وإيّاك أن تعاهد الله عهداً ، فـ إنّه مــا عــاهد الله أحــدٌ إلّاكــنتُ صــاحبه ، دون أصحابي ، حتّى أحوُل بينه وبين الوفاء به .

وإذا هست بصدقةٍ فامضِها، فإنّه إذا هممّ العبد بصدقةٍ كنتُ صاحبه دون

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة / الخطبة ٦٣.

أصحابي أحول بينه وبينها.

ثمّ ولّى إبليس ويقول: يا ويله، ويا عوله، علّمتُ موسى ما لا يعلّمه بنى آدم(١٠).

وعليه يلزم علينا لدفع كيد الشيطان إطفاء نائرات الاخوان، في سبيل إيجاد المودّة، ونشر المحبّة، وسيادة الأخلاق الحسنة.

وأهل البيت ﷺ هم الطليعة المثلىٰ، في هذه الصفة الفضليٰ، بإطفاء نائرات العداء من أعدائهم.

حتّى بالنسبة إلى الذين كانوا يسبّونهم ـ والعياذ بالله ـكـان أهـل البـيت ﷺ يقابلونهم بالجميل، وبخير بديل.

بالرغم من أنَّ سبَّهم يوجب النَّصب والكفر في الدُّنيا، ودخول النار في الأُخرى.

ففي حديث ابن عبّاس: أنّه مرّ بمجلسٍ من مجالس قريش وهم يسبّون عليّ ابن أبي طالب ﷺ .

فقال لقائده: ما يقول هؤلاء؟

قال: يسبّون عليّاً.

قال: قرّبني إليهم، فلمّا أن وقف عليهم قال: أيّكم السابّ الله؟

قالوا: سبحان الله، ومن يسبّ الله فقد أشرك بالله.

قال: فأيُّكم السابّ رسول الله ﷺ؟

قالوا: ومن يسبّ رسول الله فقد كفر.

قال: فأيُّكم السابّ عليّ بن أبي طالب؟

قالوا: قدكان ذلك.

(١) أمالي الشيخ المفيد/ص٩٣/-٧.

قال: فأشهد بالله، وأشهد لله، لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَن سَبٌ عليّاً فقد سَبّني، ومَن سَبّني فقد سَبّ الله عزّ وجلّ )، ثمّ مضيٰ ...(١).

هذا حكم من سبّ أحد الأئمّة الطاهرين على الكن مع ذلك كان الأئمّة على الله الله الله الله الله الله الله ويطفئون بذلك نائرة الأضغان، ومكيدة العدوان، وينجونهم من عذاب الله والنيران.

فإنّ الإمام هو الأب العطوف، والوالد الرؤوف، والغيث والرحمة لجميع الأمّة. ونماذج إطفائهم ه النائرات، وإخمادهم العداوات، ظاهرة وشاهرة في سيرتهم المباركة.

من ذلك ما روي عن الإمام الحسن المجتبى ﷺ أنّ شاميّاً رآه راكباً فجعل يلعنه، والإمام الحسن ﷺ لا يردّ.

فلمّا فرغ أقبل الإمام الحسن الله فسلّم عليه وضحك فقال: أيّها الشيخ أظنّك غريباً، ولعلّك شبّهت.

فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعاً أشبعناك، وإن كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وإن كنت طريداً آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حرّكت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعوَد عليك، لأنّ لنا موضعاً رحباً، وجاهاً عريضاً، ومالاً كثيراً.

فلمًا سمع الرجل كلامه بكئ ثمّ قال: أشهدُ أنّك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت أجبُّ خلق الله إليَّ، والآن أنت أحبُّ خلق الله إليَّ.

<sup>(</sup>١) لاحظ إحقاق الحقّ / ج٥ / ص٥٠.

وحوّلَ رحله إليه، وكان ضيفه إلى أن ارتحل، وصار معتقداً لمحبّتهم(١٠). ومن ذلك أيضاً ما روي عن الإمام زين العابدين ﷺ أنّه وقف عليه رجلٌ من أهل بيته فأسمعه وشتمه.

فلم يكلّمه، فلمّا انصرف قال لجلساءه: لقد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحبّ أن تبلغوا معي إليه، حتّى تسمعوا منّى ردّي عليه.

فقالوا له: نفعل، ولقدكنًا نحبِّ أن يقول له ويقول..

فأخذ ﷺ نعليه ومشىٰ وهو يقول: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

فعلمنا أنّه لا يقول له شيئاً.

فخرج حتّى أتى منزل الرجل . فقال: قولوا له: هذا عليّ بن الحسين.

فخرج إلينا متوتّباً للشرّ، وهو لا يشكّ أنه إنّما جاء مكافئاً له على بعض ماكان منه. فقال له الإمام عليّ بن الحسين ﷺ: يا أخي إنّك كنتَ قد وقفت عليّ آنفاً وقلت فقلت، فإن كنت قلتَ ما فيّ فأستغفر الله منه، وإن كنت قلت ما ليس فيّ فغفر الله لك.

قال: فقبَّل الرجل بين عينيه وقال: بل قلتُ فيك ما ليس فيك وأنا أحقُّ به(٢٠).

وهذا الخُلُق الشريف يبدّل العداء إلى الإخاء، ويبدّل العداوة إلى المحبّة، فيسود الخلق الطيّب في المجتمع.

وهذه من أهمّ الحِكَم الإلهيّة التي بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم في قوله عزّ اسمه: \* وَلَا تَسْتَوِي الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ اذْفَعْ بِالنَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ ﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٣/ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار / ج٤٦ / ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصّلت: الآية ٣٤\_٣٥.

وهذه مجاهدة عظيمة وخليقة كريمة تحلّى به أهل البيت ﷺ وأمروا به، وربّوا شيعتهم وكرام مواليهم عليه.

كما تلاحظه في قضيّة المرحوم السيّد أبو الحسن الإصفهاني ١٠٠٠

حدّث بعض الأجلّاء أنّه كان هناك رجلٌ يسبّ السيّد بسبِّ لاذعٍ وكلماتٍ نابية، لا لشيء، فإنّ السيّد لم تصل منه أذيّة إليه، ولا تكلّماً عليه.

وكان ذلك الرجل له أيضاً شخصيّة اجتماعيّة، لكنّه كان يحسد السيّد، وكلّما ذكر السيّد أو ذُكر عنده كان يسبّه، والسبّ يصل إلى السيّد وهو ساكت.

وذكر بعض الصلحاء الذي كان صديقاً للسيّد ولذلك الرجل أيضاً وقال: إنّي كنت أتألّم من هذا السبّ، وكلّما أنهى ذلك الرجل لا يفيده.

وسألت من السيّد ١ يوماً: ما العلاج؟

فأجاب السيّد: العلاج بيدك، انظر وانتظر لي مناسبةً لهذا الرجل حتّى أزوره. قلت: أنت تزوره مع هذا السبّ والبذاء؟!

قال: نعم أزوره.

ففرحت أنا من هذه الأريحيّة الطيّبة من السيّد التي تـنحلّ مـعها المشكـلة. وتحيّنتُ الفرصة لهذه الزيارة الإصلاحيّة.

ومرِضَ الرجل يوماً، وصار طريح الفراش، وقام الناس بـزيارته، فأخـبرت السيّد بذلك.

فقال السيّد: نعم أزوره أنا، فخُذ لي منه موعداً لزيارته.

فجئت إلى الرجل، وبدأتُ معه الكلام بلين ورفق..

ثمّ قلت له: ألا تحتمل أنّ السيّد أيضاً يزورك الآن كما يزورك الناس؟

قال الرجل: \_كلّا، السيّد لا يزورني، لأنّه بلغه عنّي سبّي له، وعداوتي معه، فهو لا يزورني بتاتاً. قلتُ له: \_لو فرضنا أنّه زارك، ما تصنع؟

قال: \_والله أهينه.

قلت له: ـخافْ من الله، سيّد، ابن رسول الله، عالِم، مرجع تقليد، ما يجوز أن تهينه. ثمّ أنت ابن عشيرة عربيّة، وعيب عند العرب يهينوا الضيف، عيب عليك.

وحينما قلت له هذا صفن، ونزل عن تلك الحدّة الشديدة التي كانت له، وقال:

لو فرضنا زارني السيّد أنا ما أهينه، لكن ما أقوم له، فقط سلام وعليك.

فأخبرت السيّد أنّه وصلت القضيّة إلى هذه المرحلة.

فقال السيّد: طيّب، نزوره هذه الليلة.

فحان الليل، وجاء السيّد وأنا معه لزيارة الرجل، وسلّم بطيب على الرجـل، وأستفسر عن حاله، ورجا له الشفاء..

والرجل يتمارض أمام السيّد. ويُظهر له أنّه لم يقدر على التحرّك، وما قام للسيّد.

لكن السيّد تلاطف معه كثيراً ، وأبدى له حُسن أخلاقه وطيب كلامه .

فهشّ الرجل وبشّ في الأخير، حتّى أنّه حينما ودّعه السيّد، وأراد الخروج قام له الرجل، وذهب معه إلى باب الدار.

وخرجت أنا أيضاً مع السيّد &.

ثمّ إنّي رجعت إلى الرجل فقلت له: كيف رأيت السيّد؟

فأجاب: والله هذا صاحب الزمان، وهذا وراءه سيّد أبو الحسن، فصار من أولياء السيّد، ومن المدافعين عنه.

هذه الأخلاق تحتاج إلى تصميم، ومجاهدة نـفس، لذلك يـقول الله: ﴿ وَمَـا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم ﴾ .

لكنّه يتيسّر بالدّعاء وبالعمل بعون الله تعالى.

وكلاهما لازمان في مكارم الأخلاق، والتخلّق بها.

مدرسة أهل البيت الشيخ الأخلاقية / ١٣٥

حيث قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاوُكُمْ ﴾ (١). وقال أيضاً: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى \* (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآية ٣٩.

## وضمّ أهل الفُرقة

الضمّ هو الجمع، من قولهم: ضممته ضمّاً: إذا جمعته، وتضامّ القوم: إذا انضمّ بعضهم الى بعض.

والفُرقة هي الانفصال، اسمٌ من افترق القوم بعضهم عن بعض بالأبدان أو بالقلوب. والمستظهر هنا هو التفرق بالقلوب، أي ضمّ المتفرّقين بقلوبهم.

فمن حلية الصالحين وزينة المتّقين، التأليف بين أرباب القلوب المتنافرة، وإيقاع المحبّة بين الأنفس المتباغضة، وجعل القوم مجتمعين متحابّين.

وهي من أسباب سعادة الدُّنيا والآخرة، ومن مقتضيات الحياة الطيّبة، وتحسين الأخلاق، وإعادة حُسن الخُلق.

واعلم أنّ التعبير بأهل الفرقة دون المتفرّقين يُشعر ويفيد أنّ المقصود بهم هم الذين بناؤهم ورويّتهم الافتراق والمفارقة عن بقيّة الجماعة.

ولعلّ هذا هو الفارق بين هذه الجملة من الدّعاء وبين الجملة الآتية (إصلاح ذات البين) الذي يستفاد منه إصلاح الفساد بين الذين ليس بناؤهم على الافتراق والتفرّق كالأخ وأخيه، والأب وابنه، والزوج وزوجته، والصديق وصديقه.

فقوله ﷺ: ضمّ أهل الفرقة يستفاد منه تأليف الذين بناؤهم على المفارقة والمشاكسة. فإنّ جمعهم وانضمامهم يوجب عدم النزاع والشّقاق وعدم الافتراق في المجتمع.

كما ينبغي أن يُعلَم أنّ الحلية والزينة المطلوبين هو ضمّ الفُرقة المدّمومة لا الفُرقة عن الباطل والانحياز عنه التي هي فرقة حقّة لازمة، فلا يحسن محاولة الضمّ بين الحقّ والباطل، بل يلزم الافتراق عن الباطل، والتفرّق عن الظلم، فإنّه لا ينضمّ معهم ولا يعينهم ولا يحسن إعانتهم حتّى على بناء مسجد، ولا ينضمّ اليهم في شيء.

فإنّ ذلك معدود من الإعانة على الظلم، والفساد المذموم والمحرّم.

ففي الحديث عن النبيّ الأكرم ١١٠٠ : \_ (من مشي مع ظالم فقد أجرم) (١٠).

وعن الإمام الصادق الله: \_(لا تعنهم على بناء مسجد)(١).

وعنه ﷺ : ـ (من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام)(٣). عليه فليس كلّ فُرقةٍ رذيلة، ولاكلّ ضمّ فضيلة.

وإنّما الفضيلة والصفة الجميلة هو الجمع والتأليف في المتفرّقين الذيـن كـان تفرّقهم مذموماً، فيحسن ضمّهم.

فيجمع بين أهل الفرقة، ويؤلُّف قلوبهم، ويرفع الشتات الذي حصل فيهم.

وتأليف القلوب هذا من محامد صفات أهل البيت ﷺ وأخلاقهم، حـتّى مع الذين عاندوهم، وبنوا على التفرّق عنهم.

فساروا على معهم بالسيرة الحسنة والأخلاق الطيبة، فاهتدى بعضٌ وضلَّ آخرون. ونموذج ذلك ظاهر من سيرة حياتهم كما تلاحظه في حديث سيرة الإمام

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار /ص١٥٥.

<sup>(</sup>۲) الوسائل / ج۱۷ / ص۱۸۰ / ح۸.

<sup>(</sup>٣) الوسائل / ج١٧ / ص١٨٢ / ح١٥.

الرضا الله مع بعض الخوارج الذي تقدّم ذكره(١١).

وكذلك مقابلته الإساءة بالإحسان في حديث قضيّة الجلودي المفصّلة المذكورة في السفينة (٢٠).

وحاصلها: أنّ الجلودي كان قد أمره الرشيد أن يُغير علىٰ دور آل أبي طالب، وأن يسلب نسائهم، ولا يدَع علىٰ واحدةٍ منهنّ إلّا ثوباً واحداً.

فجاء الجلودي مع خيله إلى دار الإمام الرضا الله للهجوم عملى الدار، وقال للإمام الله : لابد أن أدخل الدار وأسلب النساء كما أمر الرشيد..

فقال له الإمام الرضا الله : أنا آتي لك بجميع مالهنّ، وحلفَ له، وجاء إلى النساء وطلب منهنّ أن يعطين جميع ما عليهنّ حتى أقراطهنّ وخلاليهنّ وإزارهنّ، وجميع ما كان في الدار من قليلٍ وكثير، حتى يسلمن النساء من دخول الأجانب عليهنّ.

ومضى الزمان حتّى مات الرشيد، وخلَّقَهُ المأمون، وصادف أن غاض المأمون على الجلودي وحبسه.

فلمّا كان يوم أدخل الجلودي على المأمون، قال الرضا ﷺ للمأمون ترحّـماً على الجلودي: هَبْ لي هذا الشيخ.

فنظر الجلودي إلى الرضا على وهو يُكلِّم المأمون ويسأله أن يعفو عنه، فظنَّ أنّه يُشير عليه بقتله، فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله وبخدمتي للرشيد أن لا تقبل قول هذا فيَّ.

فقال المأمون: يا أبا الحسن، هذا سألنا بالله ونحنُ نبرٌ قسمه، وقال للجلودي: لا والله، لا أقبل فيك قوله، يا حرسي قدِّمهُ واضرِب عُنقه.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤٩/ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار /ج١/ص٦١٣.

#### وإصلاح ذات البين

ذاتُ البين: هي الأحوال والعلاقات التي تكون بين القوم.

وإصلاحها: هو تعهّدها، وتفقّدها، وطلب الصلاح لها.

فمعنى إصلاح ذات البين هو إصلاح الفساد الذي يحدث بين القوم، أو بـين العائلة، أو بين المؤمنين.

وهو من معالى الأخلاق، ومكارم الأعمال.

وقد أمر به ونصّ عليه في القرآن الكريم والسنّة الشريفة.

قال الله تعالى: ـ ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾(١).

وقال عزّ اسمه: ــ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢).

وفي الحديث في وصيّة أمير المؤمنين الله للإمامين الحسنين الله : ـ

(أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله، ونـظم أمـركم،

(١) سورة الأنفال: الآية ١.

(٢) سورة الحجرات: الآية ١٠.

وصلاح ذات بينكم.

فإنّي سمعت جدّكما ﷺ يقول: ــ

صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام)١١٠.

وفي حديث سابق الحاج قال:

مرَّ بنا المفضَّل، وأنا وخَتَني (٢) نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال لنا: تعالوا إلى المنزل.

فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال: \_

... (صدقة يحبّها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقاربٌ بينهم إذا تباعدوا)(٤).

وعنه لك : \_

(من أصلح بين اثنين فهو صديق الله في الأرض، وإنّ الله لا يُعذّب من هو صديقه) (٥٠). وعنه الله : \_

(أكرم الخلق على الله بعد الأنبياء؛ العلماء الناصحون، والمتعلِّمون

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة / الرسالة ٤٧. واعلم أنّه فُترت الصلاة والصيام في الحديث الشريف بصلاة التطوّع والصوم المستحبّ، كما وأنّ الفرق بين الصلاح والإصلاح لعلّه هو أنّ الإصلاح يكون في صورة وجود الفساد في البين، فيسمى في عدم وقوعه، ولعلّه لذلك عُبّر في هذا الحديث الشريف بصلاح ذات البّين.

<sup>(</sup>٢) الخَتَن: زوج البنت أو زوج الأخت يعني النسيب.

<sup>(</sup>٣) و (٣) أصول الكافي / ج٢ / ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) جامع الأخبار /ص١٨٥ / ص١٤١.

الخاشعون، والمصلح بين الناس في الله )(١١).

وعنه ﷺ: ـ

(من أصلح بين الناس أصلح الله بينه وبين العباد في الآخرة، والإصلاح بين الناس من الإحسان ...)(٢).

وعنه ﷺ : \_

(ملعونٌ ملعون رجلٌ يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصالحه )(٣).

وقمّة المصلحين بين ذات البين هم أهل بيت النبيّ وعترته صلوات الله عليهم أجمعين كما تدلّ عليه سيرتهم المباركة .

فهذا رسول الله ﷺ أصلح بين القبيلتين العربيّتين المعروفتين فــي المــدينة الأوس والخزرج.

وكانت الحرب قد دامت بينهما في الجاهليّة مائة وعشرين سنة، إلى أن جاء دين الإسلام، وهاجر الرسول ﷺ إلى المدينة فآخي بينهما فصاروا إخوة متحاتين.

وعلى سيرة الرسول ولده الإمام الحسين ؛ الذي كانت نهضته المقدّسة لطلب الإصلاح في أمّة جدّه وشيعة أبيه .

وعلى سيرته أيضاً ولده الإمام الصادق ، الذي اعتنى بالإصلاح بين المؤمنين حتّى بدفع المال من نفسه.

وتلاحظ نصحه وإصلاحه أيضاً في حديث إبراهيم بن مهزم قال: \_

خرجت من عند أبي عبد الله الله الله الله ممسياً، فأتيت منزلي بالمدينة، وكانت أمّى ـ خالدة ـ معي، فوقع بيني وبينها كلامٌ، فأغلظتُ لها.

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار /ص١٨٥ / ح١٤٢.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار /ص١٨٥ / -١٤٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج ٧٤ / ص٢٣٦.

فلمّاكان من الغد، صلّيت الغداة، وأتيت أبا عبد الله الله الله الله عليه قال لي مبتدئاً: ياابن مهزم ما لك ولخالدة ؟ أغلظتَ في كلامها البارحة، أما علمتَ أنّ بطنها منزلٌ قد سكنته، وأنّ حِجرَها مهدٌ قد غمزته، وثديها وعاءٌ قد شربته ؟! قال: قلتُ للى.

قال ﷺ : فلا تغلظ لها(١١).

فما أحسن هذه الصفة العمدوحة، إصلاح ذات البين بين المؤمنين، يفعلها الإنسان تقرّباً إلى الله تعالى، وتحصيلاً لسرور أهل البيت ﷺ بصلاح شيعتهم ومواليهم.

فإنّهم يعرفون ذلك ويعلمونه بإذن الله تعالى ويطّلعون عليه كما لاحظته في حــديث إبراهيم بن مهزم الآنف الذِّكر، وتعرف مفصّل بيانه في أحاديث علم الإمام ﷺ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٤/ص٧٦/ب٢/ح٦٩.

<sup>(</sup>٢) لاحظ كتاب في رحاب الزيارة الجامعة / ص٥٠.

# وإفشاء العارفة وسترِ العائبة

الإفشاء: هو النشر والإظهار، يُقال: فشا الأمر إذا ظهر وانتشر.

والعارفة: هو المعروف، والأمر الحَسَن، أي الخصلة العارفة الحسنة.

والسَّتر: بفتح السين، مصدرٌ بمعنى عدم الإفشاء.

كما أنّ الشّتر بكسر السين بمعنى الشيء الساتر، نظير الذّبح فتحاً بمعنى عمليّة الذبح، والذّبح كسراً بمعنى الشيء المذبوح، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْعٍ عَظِيمٍ \* (١٠).

والعائبة: مقابل العارفة، وهي الخصلة العائبة أي ذات العيب.

ومن مكارم الأخلاق التي هي حـلية الصـلحاء، وزيـنة الأتـقياء، أن يُـظهر الإنسان محاسن المؤمنين وخصالهم المعروفة وأعمالهم الحسنة..

وفي مقابل ذلك يستر على المؤمنين خصالهم السيّئة، ومعايبهم الكريهة، ممّا صدرت منهم إشتباهاً، وسوّلتها لهم أنفسهم الأمّارة بالسّوء، فأخفوها خجلاً، فلا ينبغى أن يفضحهم الإنسان عَلَناً.

(١) سورة الصّافات: الآية ١٠٧.

وأيّ إنسان يخلو كاملاً من الذنب، ويخلص من العيب غير المعصومين ﷺ ، وقد خُلق الإنسان ضعيفاً .

﴿ وَمَا أُبَرِّءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ (١).

لكن يلزم على الإنسان أن يجدّ ويجتهد ويسعىٰ في كفّ نفسه عن الذنب والعصيان، وإذا سوّلت له نفسه وغلبه هواه فأذنب بادرَ إلى التوبة، واستشعر في نفسه الندم على تفريطه، حتّى يغفر الله له، فإنّ التوبة تجعل الفاسق الممقوت وليّاً من أولياء الله تعالى كما في قضيّة الشابّ الفاسق المنقول(٢).

وعلى كلّ حال يلزم ستر عائبة المؤمنين، حفظاً لكرامتهم، ونشر معروفهم، ترغيباً في استقامتهم.

وهو خُلقٌ كريم، وصفةٌ راقية، والتي تعدّ مـن الصـفات الإلهـيّة والأخــلاق الطّيّبة، كما تلاحظه في الدعاء الجامع الشريف: \_

(يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَ لَمْ يَهْتِكِ السِّنْرَ)(٣). وكلتا هاتين الصفتين ذات آثار طيّبة..

فإفشاء العارفة ونشر الخُصال المحمودة يوجب انتشار الصفات الحسنة في المؤمنين، والترغيب فيها، والحثّ عليها، ورغبة الآخرين فيها، ثمّ قيام أخلاق المجتمع عليها.

كما وأنّ ستر العائبة يوجب حفظ كرامة المؤمنين، وموت الباطل بترك ذكره، وعدم التجاهر بالفسق، وفسح المجال أمام من صدرَ منه القبيح ليحسّن أعماله بالستر عليه، ويرتدع ويخجل من العود إليه، وبالتالي زوال العائبات والقبائح عن المجتمع.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) رعايةً للاختصار راجع لمعرفته كتاب شجرة طوبيٰ /ج٢/ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الجنان / الباقيات الصالحات / ص٣٨٠.

وخصوصاً ستر عيوب المؤمنين الذي هو من معالي الأخلاق المربّية للمؤمن والمبدّلة للفساد إلى الصلاح، والدالّة على كرامة نفس الساتر، وفضيلة روحه.

والمثل الأعلى لهذه الصفة الطيّبة هم أهل البيت هذا ، فكم ذكروا فضائل الطيّبين ونشروها، ورغّبوا في مآثر الكرام وأفشوها، كما تلاحظه من ذكرهم هذا فضائل سلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار، والطيّبين أصحاب أمير المؤمنين هذا والشهداء أصحاب الإمام الحسين هذا ، والفقهاء أصحاب الإمام الصادق هذا .

وفي الطرف المقابل كم عرفوا معايب الناس وستروها عليهم، بـل أغـضوا وعفوا عنهم، ولم يعيبوا أحداً، ولم يلوموا مؤمناً.

بل هذّبوا شيعتهم على الستر والعفاف، وعدم تتبّع العثرات، ومن الجهة الثانية أصلحوا عيوب المؤمنين وأرشدوهم إلى صفات الصالحين، ووعظوهم بخير مواعظ المتّقين.

فاهتدى بذلك الخلق الكثير متن كان قابلاً لمواعظهم، ومتقبّلاً لإرشادهم وأنشئوا بذلك الجيل الصالح، والجمع الفاضل.

والأحاديث الشريفة في قول الخير في المؤمنين، وستر عوراتهم متظافرة، منها:\_ قال رسول الله ﷺ: يا معشر مَن أسلم بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تذمّوا المسلمين، ولا تتبّعوا عوراتهم.

فإنّه من تنبّع عوراتهم تتبّع الله عورته، ومَن تتبّع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته(۱).

وعن رسول الله ﷺ أيضاً:

كان بالمدينة أقوام لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عـن

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي /ج٢ / ص ٢٦٤ /ح٢.

عيوبهم الناس، فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس.

وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم، فتكلّموا في عيوب الناس، فأظهر الله لهم عيوباً لم يزالوا يُعرفون بها إلى أن ماتوا١٠٠.

وعن أمير المؤمنين ﷺ أنَّه قال: ــ

استر عورة أخيك، لما تعلمه فيك (٢).

وعن الإمام الصادق ﷺ : ـ

أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو يـحفظ عــليه زلّاته ليعيّره بها يوماً مّا<sup>(٣)</sup>.

ومن الآثار الطيّبة لستر عيوب المؤمنين تحسين سلوكهم، وإقلاعهم عن القبائح كما تلاحظه في القضيّة التي حكاها بعض السادة الأجلّاء عن المرحوم السيّد أحمد الروحاني القتي الذي كان أحد أفاضل علماء طهران .. حدّث ما حاصله أنّه: \_

في أحد الأيّام إتّصل بي تلفونيّاً أحد أصدقائي، يدعوني إلى تشييع أحد التجّار الذين لم أعرفه أنا، لكن قال لي الصديق: إحضر تشييعه فيأنّه مؤمن، طيّب، كان ذا نفس عالية، يستحق الحضور.

ففكّرتُ في نفسي أنّه تشييع مؤمن، وهو عملٌ مستحبّ، وصمّمتُ على الحضور، وإن لم أكن أعرفه.

فذهبت في الوقت المقرّر إلى التشييع، وطبعاً بما أنّـي لم أعـرف المـيّت لم أعرف أولاده وذويه.

<sup>(</sup>١) الوسائل/ج١٥/ص٢٩٢/ -١٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم /ص١١٠ /ح٦٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي /ج٢ /ص٢٦٥ /ح٧.

إلّا أنّي رأيت أحد المشيّعين كثير البكاء جدّاً، مع أنّه لم يظهر عليه أنّه من أقرباء الميّت، ولم يُعزّه أحد، لكنّه أكثر الناس بكاءً في التشييع، وحين الدفن، بحيث كان يبكى بكاءً مرّاً كبكاء الثكلى على عزيزها.

ولكي أتوصّل أنا إلى حكمةٍ في المقام من بكاء هذا أزيد من الآخرين، حتّى من أبناء المرحوم جئت إلى جنبه بهدوء، وسألته لماذا تبكي هكذا على المرحوم؟ قال: إنّ لي مع المرحوم قضيّةً تدعوني إلى أن لا أنساه طول عمري، ويُلزمني أن أبكى لفقده طول حياتي.

فقلت: \_وهل يمكنك إخباري بذلك؟

قال: نعم، إنّي كنت رجلاً فقيراً كثير العائلة، وضعيف الكسب، لا يفي كسبي بعيشي، وكنت أعجز حتّى عن استئجار دارٍ للسكن، وعن إطعام أهلي أحياناً. وضاقت بي الحياة جدّاً من الجانب المالي.

وذات يوم في وقت الظهر ولم يكن لي شيء أشتري به غذاءً لأهلي، فجئت إلى المسجد لأصلّي جماعة صلاتَي الظهر والعصر، ووصلتُ متأخّراً عن أوّل وقت الصلاة، فوقفتُ في آخر صفًّ من صفوف الجماعة وحدي، ليس أحدٌ على يساري ولا علىٰ يميني.

ثمّ جاء شخص آخر شابٌّ محترم (وهو هذا المرحوم) فوقف بجنبي، وعلى الفور أخرج مفاتيحه، وخاتماً كان معه من جيبه، وجمعله أمامه من طرفي، واقتدى في صلاته بإمام الجماعة، وقال: الله أكبر.

وفي أثناء الصلاة وقع نظري أنا إلى ذلك الخاتم الذيكان أمامه، فرأيته خاتماً جميلاً جدّاً، وله بريق عجيب يجذب النظر، ويظهر منه أنّه خاتمٌ ثمين.

فجلب نظري ذلك الخاتم، ووسوس لي الشيطان في أن أسرقه وأبيعه، وأتعايش به، وأتخلّص مدّةً من ضيق المعاش.. وهذا التصميم كان لأوّل مرّة في حياتي، حيث لم أرتكب سرقة في حياتي قطّ.

فرأيت أنّ الرجل غارقٌ في صلاته مع ربّه، ويمكنني أن أسرق الخاتم بدون أن يلتفت إلى هذا الاختلاس.

ومع ذلك صرتُ في تردّدٍ في الإقدام وعدم الإقدام على هذا العمل القبيح.. السرقة، وفي الصلاة، وفي المسجد، معصية في معصية.

لكن في الأخير وقبل انتهاء الصلاة صمّمتُ على ذلك بأن أسرقه أثناء سجوده، وخامر تني هذه الفكرة إلى السجود الأخير من الركعة الأخيرة، فسجد الرجل، وسجدتُ بعده، ووضعت يدي حين السجود على الخاتم، وسحبته إلى نفسي، وحملته معي حين رفع الناس رأسهم من السجود، وضممته في يدي حين التشهد، إلى أن سلّم إمام الجماعة، وفرغنا من الصلاة.

وتصوّرت أنا في نفسي أنّ الرجل لم يلتفت إلى سرقتي، حيث لم يظهر منه التفحّص عن الخاتم.

ففكّرتُ هل أقوم بسرعة وأذهب قبل أن يلتفت الرجل، أو أجلس كأنّـي لم أرتكب شيئاً.

وبين ما أنا كذلك إذ وضع الرجل يده على يدي التي فـيها الخــاتم وقــال لي بهدوء: الخاتَم لك، ولكن قُل لي لماذا سرقته؟

فاصفرّ وجهي وقلت له: أنا لأوّل مرّة أسرق لضغط الفقر عليَّ، ولم أفعل هذا طول حياتي.

قال: ـ نعم، صحيح، يظهر عليك اضطرابك واصفرار وجهك، ولكن لماذا أقدمت على السرقة؟

قلت: لأجل حالتي هذه، وأخبرته بفقري، وضعف معيشتي، وأنّــه ليس لي الآن حتّى ما أشتري به غذاء لأهلي. فقال: الخاتم لك، حلالك، واسمح لي أن أخبرك بثمن هذا الخاتم وقضيّته. إنّي رجلٌ متمكّن، وحديث عهدٍ بالزواج، وقـد سافرت بـعد زواجـي أوّل سفرة تجاريّة.

وأنا الآن راجع من سفري توّاً ، وقد وصلت الآن ظهراً ففكّرتُ أن أُصلّي أوّلاً ما دام حان وقت الظهر ، ثمّ أذهب إلى داري ، وكنت قد اشتريت هذا الخاتم هديّة لزوجتي العروس لأتحفها به كهديّة وإتحاف في أوّل سفري بعد الزواج .

واعلم أنّ ثمن هذا الخاتم غالٍ، وهذا سعره، وأنت إذا أردت بيعه على الصائغ سيعرف أنّك لست بصاحب الخاتم فيتّهمك، فإذا اتّهمك فقُل له إنّ فلان يعرفني، وأخبرني باسمه.

فتشكّرت منه، وأنا خجلان من هذه المعاملة الطيّبة والمكافأة الحسنة، والستر عَليَّ بالرغم من أنه كان يقدر على أن يفضحني في المسجد والخاتم في يدي عياناً، وذهبت فوراً إلى أحد الصاغة بائعي الخواتيم، وعرضت عليه الخاتم، وقلت له: كم تشتريه منّى ؟

فأخذ الخاتم وهو ينظر إليه تارةً ، وينظر إليَّ تارةً أخرى ، وأطال النظر إليّ ، ثمّ قال : من أين لك هذا الخاتم ؟

قلت: هذا الخاتم لي ، وأريد بيعه.

فقال لي: ــلا أشتريه منك، ولا أعطيه لك، بل أُسلّمه إلى مخفر الشرطة.

فقلت: \_فلانٌ يعرفني، ويشهد أنّ الخاتم لي.

قال لي: ـ طيّب، إذا شهد لك فلان بالخاتم، أنا أشتريه منك.

فجئت فوراً إلى هذا المرحوم، وأخبرته بالقضيّة.

فجاء معي إلى البائع وشهد لي أنّ الخاتم لي، ولم يخبره بكيفيّة إعطاءه إيّاي، وأنّ القضيّة كيت وكيت، بل ستر عليّ، وقال للبائم أنّ الخاتم له حقيقةً، فاشتراه منّي بائع الخواتيم بثمنه الأصلي الكثير . .

ثمّ أرشدني هذا المرحوم إلى أنّ هذا المبلغ الكثير إن أردت صرفه اعتباطاً تلف، ولم يبق منه شيء، لذلك يحسن أن يشتري به داراً تسكن في الدخلاني منه مع عائلتك، وتؤجّر البرّاني وتستثمره، فيكون ثمن الإيجار مساعدك مع أجرة عملك في حياتك العائليّة.

وأوصى إلى بعض الدلا لين، فاشترى لي داراً أسكنت فيه عائلتي، وأجّرت الباقي. وأنا منذ سنوات أعيش عليه بكلّ راحة، لما ستر عليّ هذا المرحوم بهذا الستر الجميل، والخير الجزيل الذي ألزمني الحزن والاكتئاب وبكاء احتراق قلب المصاب.

هذا ما وقع حقيقةً ، وأنت تلاحظ أنّه تحوّل هذا الرجل من سارق إلى إنسان طيّب، يعيش سعيد بواسطة ستر العائبة من هذا المرحوم.

فقد انقلب رأساً على عقب من الفساد إلى الصلاح بـواسـطة هـذه الكـرامـة الأخلاقيّة من هذا الشخص، ولو كان قد فضحه ولم يسـتر عـليه لكـان يُـعرف بالسرقة، ويصبح سارقاً محترفاً طول عمره.

### ولين العريكة

العريكة: فُسّرت في اللغة بمعنى الطبيعة.

إلا أنه يستفاد من استعمالاتها العرفيّة في الأحاديث وفي العربيّة معنى أوسع. فالعربكة في معناها العرفي هو الجلد الأديم يُدلك ويُفرك، فيصير ليّناً، كما تلاحظه في جلد الغزال الذي كان قديماً يصنع به هكذا، ويُتّخذ منه الورق اللّين في الكتب.

ويكنّى به عن لين المعاشرة، يُقال: فلان ليّن العريكة، إذا كان سلساً مطواعاً، قليل الخلاف والنفور.

ولانَتْ عريكته يعني انكسرت نخوته (١).

فيكون حاصل معنى لين العريكة في هذه الصفة الجميلة كناية عن لين المعاشرة مع الناس.

(١) مجمع البحرين /ص٤٥٤.

ذمّةً، وألينهم عريكةً )(١).

فمن حلية الصالحين وزينة المتّقين لين العريكة في المعاشرة مع الناس.

ليناً يكون في محلّه، لا ضعفاً في الدِّين وتضعيفاً لشريعة سيَد المرسلين. فيكون لين المؤمن مع المؤمنين لا مع المنافقين.

لذلك ترى في حُسن صفة المؤمنين قوله تعالى: ـ

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿(٢).

وأمّا اللّين في غير محلّه المناسب فهو غير ممدوح بل مجتنبٌ عنه، وليس من مكارم الأخلاق.

لذلك ترى مثال الخلق الكريم متجلّباً في الرسول العظيم حيث كان شديداً في ذات الله تعالى في قضيّة الخبيث سُمرة بن جندب بالنسبة إلى نخلة الأنصاري في حديث (لا ضرر ولا ضرار)..

ورد عن الإمام الباقر ﷺ أُنَّه قال:

إنّ سمرة بن جندب كان له عذق \_أي نخلةٌ بحملها \_في حائط رجلٍ من الأنصار . وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمرّ به إلى نـخلته ولا يسـتأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبئ سمرة .

فلمّا تأبّى، جاء الأنصاري إلى رسول الله على الله على الله وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله على وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إن أردت الدخول فاستأذن.

فأبيٰ، فلمّا أبي ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبي أن يبيع. فقال ﷺ: لك بها عذقٌ يُمدّ لك في الجنّة.

<sup>(</sup>١) سفينة البحار /ج٢/ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح: الآية ٢٩.

فأبيٰ أن يقبل.

فقال رسول الله ﷺ للأنصاري: إذهب فاقلعها، وارم بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار (١٠). فتلاحظ أنّه لم يكن الموضع موضع لين مع ظلم سمرة للأنصاري، وإصراره على الظلم، ولجاجه على عدم الاستئذان، وعناده مع الرسول ﷺ حتّى مع نخلة الجنّة.

لذلك لم يلن معه رسول الله ﷺ، بل أمر بقلع النخلة، ورميها إليه، دفعاً للضرر عن المؤمنين.

علماً بأنّ سمرة ممّن لم يخفَ خبثه ونفاقه.

وهو الذي بذل له معاوية أربعمائة درهم فروى كذباً إنّ قــوله تــعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ \* (٣) نزلت فى على ﷺ .

وأنّ قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْـرِي نَفْسَهُ ابْـتِغَاءَ مَـرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ (٣) نزلت في ابن ملجم.

وهو الذي روى عنه ابن أبي الحديد أنّه كان في أيّام مسير الإمام الحسين ﷺ إلى الكوفة على شرطة ابن زياد، وكان يحرّض الناس على الخروج إلى قتال الحسين ﷺ.

وهو الذي قال فيه ابن سيرين إنّه قتل في مدّة غياب زياد بن أبيه عن البصرة ثمانية آلاف، فقال له زياد: أما تخاف أن تكون قتلت بريئاً؟

فقال: لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت.

وروى عنه ابن أثير أنّه قتل من قوم سوار العدوى سبعة وأربعين كـلّهم قـد جمع القرآن.

<sup>(</sup>١) الكافي / ج٥ / ص٢٩٢ / ح٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٠٧.

وهو الذي ضرب ناقة رسول الله ﷺ (القصوىٰ) بعصاً على رأسها فشجّها(١٠). وعلى الجملة فاللّين مع الثلّة المؤمنة ـلا مع مثل هذه الفرقة المنافقة ـ يعدّ من مكارم الأخلاق وعوالي الصفات.

وهذه الصفة الشريفة وإن كان تحصيلها صعباً، لكن تسهل بعد الممارسة والتمرين. فيحصل لين العريكة للإنسان في أقواله وأفعاله، وفي جميع أدوار حياته، ومع جميع معاشريه.

بالطلب من الله تعالى، والاستشفاع بأهل البيت ﷺ .

وحتماً تحتاج هذه الصفة إلى الطلب والعمل..

إذ هي حصلت لرسول الله ﷺ برحمةٍ من الله تعالى فكيف تحصل لنا اعتباطاً. قال تعالى: ـ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (٢).

وقد كان رسول الله على المُثَل الأعلى للين العريكة في سيرته الغرّاء، وتلاحظ ذلك جليّاً في عشرته مع عائشة.

فبالرغم من إيذائها للرسول الأكرم، وتجاسرها عملي مقامه الأعظم كمان صلوات الله عليه وآله ليّناً معها، معاشراً عشرة الحسني قبالها.

حتّى أنّها تحاكمت مرّةً مع الرسول عند أبيها أبي بكر ، وقالت لرسول الله قبل أن يتكلّم: قُل ولا تقل إلّا حقّاً!

ورسول الله ﷺ هو الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يقول إلّا حقّاً، ولا يتكلّم باطلاً، بصريح شهادة الخالق له، الغنيّ عن شهادة المخلوقين، بالآية المباركة: ـ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ ٣٠].

<sup>(</sup>١) لاحظ جميع هذه الفعال السيّئة من سمرة في سفينة البحار / ج٤ / ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآيتان ٣ و ٤.

وبالرغم من ذلك لم يردّ الرسول عليها بشيء، ولم يغلظ لها بقول.

ومن نماذج لين عريكته صلوات الله عليه وآله؛ موقفه الكريم في قضيّة القطيفة الحمراء(١)، في واقعة بدر، بعد انهزام المشركين وبقاء الغنائم في حوزة المسلمين.

وكان في الغنائم قطيفة حمراء وضيعة لا تسوى شيئاً، ضاعت من بين الغنائم. فبرز أحد الأصحاب من المنافقين وقال: \_(إنّ رسول الله غلّها) أي سرقها والعياذ بالله، ورسول الله هو الأمين المسمّى بمحمّد الأمين حتّى عند المشركين وحتّىٰ في الجاهليّة.

وحدث دويّ بين الأصحاب من هذه الكلمة البذيئة، ورسول الله بريءٌ مـن الغلّ والسرقة، ولم يأخذ تلك القطيفة.

ومع ذلك لم يردّ الرسول عليه بشيء، ولم يخشن له بقول..

بالرغم من أنّ الرسول له الحقّ الشرعي في أن يصطفي من الغنائم ما يشاء.

فنزلت الآية الشريفة: ــ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ \*(٢)، فبرَّء الله تعالى نسبيّه مسن السرقة والخيانة.

وجاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: إنّ فلاناً غلّ القطيفة وأخبأها هناك، فأمر رسول الله ﷺ بحفر ذلك الموضع، وإخراج تلك القطيفة، كما تلاحظه في التفسير (٢٠).

وهذه القضيّة آية من لين عريكة النبيّ الأعظم حيث لم يظهر منه أيّ شدّة في مقابل هذه التهمة البذيئة، من منافقٍ رديء، يدّعي الإيمان بـالنبيّ ويـنسبه إلى

<sup>(</sup>١) القطيفة هي القطعة من القماش المخمل، يتدتّر بها.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٦١.

<sup>(</sup>٣) كنز الدقائق / ج٣ / ص٢٥٤.

السرقة، فيفتضح هو بعد ذلك.

والنبيِّ ﷺ هو الأمين المؤتمن حتّى عند الكفّار والمشركين.

وهو ذو الحقّ في أخذ القطيفة وغير القطيفة.

وهو نبيٌّ معصوم، وأعظم شخصيّة، وقائد المسلمين، وصاحب القدرة التامّة. ومع ذلك لم يستعمل أيّ قوّة، وأبدى كلّ لين.

ومن لين العريكة لين الكلام الذي تراه ممدوحاً في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١).

وعن أمير المؤمنين الله أنَّه قال: \_

(عود لسانك لينَ الكلام)(٢).

ومن وصيّته لابنه الإمام الحسن ﷺ : ـ

(ولنْ لمن غالظك فإنّه يوشك أن يلين لك)٣).

ومن المحسوس وجداناً حسن تأثير لين العريكة، وطيب الكلام في النتيجة الحسنة، والأثر الأكمل كما تلاحظه عمليّاً في التكلّم باللّين مع إسحاق الكندي صاحب الرأي الباطل، ودعوى التناقض فيّ القرآن، حيث أثّر فيه الكلام اللّـيّن ببركة الإمام العسكري ﷺ.

ففي حديث المناقب: ـ

(إنّ إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيتان ٤٣ و ٤٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم /ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج ٧٤/ ص١٦٨.

القرآن، وشغل نفسه بذلك، وتفرّد به في منزله.

وأنّ بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام العسكري الله فقال له أبو محمّد الله : \_ أما فيكم رجلٌ رشيد يردع أستاذكم الكندي عمّا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟

فقال التلميذ: \_نحن من تلامذته، كيف يجوز منّا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟!

فقال أبو محمّد الله : \_ أتؤدّي إليه ما ألقيه إليك ؟

قال: \_نعم.

قال ﷺ : \_فصُر إليه وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فــاِذا وقعت الألفة في ذلك فقُل: \_قد حضرتني مسألة أسألك عنها؟

فإنّه يستدعى ذلك منك.

فقُل له: إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟

فإنّه سيقول إنّه من الجائز ، لأنّه رجلٌ يفهم إذا سمع .

فإذا أوجب ذلك فقُل له: فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبتَ أنت إليه. فتكون واضعاً لغير معانيه؟

فصار الرجل إلى الكندي وتلطَّف، إلى أن ألقى عليه هذه المسألة.

فقال له أعِد عليَّ، فأعاد عليه، فتفكّر في نفسه، ورأى ذلك محتملاً في اللّغة وسائغاً في النظر، فقال: أقسمت عليك ألا أخبر تني من أين لك؟

فقال: إنّه شيء عَرَض بقلبي فأوردته عليك.

فقال \_الكندي \_: كلّا ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هـذه المـنزلة فعرِّ فني من أين لك هذا؟

فقال: أمرني به أبو محمّد ﷺ.

فقال: الآن جئت به، وماكان ليخرج مثل هذا إلّا من ذلك البيت.

ثمّ إنّه دعا بالنار وأحرق جميع ماكان ألّفه)(١١).

فإنَّك تلاحظ أنَّ لين العريكة، وطيب الكلام أدِّي إلى هذه النتيجة الحسنة.

<sup>(</sup>١) المناقب لابن شهر أشوب / ج٤ / ص٤٢٤. وعنه بحار الأنوار / ج٥٠ / ص٣١١.

### وخَفْض الحَناح

الجناح: من الطائر هو ما يطير به، ومن الإنسان ما بـين أسـفل العـضد إلى الإبط.. هذا في اللّغة.

وفي الاستعمال يكنّى بالجناح عن قوّة الشخص وكَنفِه الذي يكتنفه مثل مالِه. وعلمه، وقدرته، ونحو ذلك.

وهذا ما يُسأل في هذا الدّعاء خفضه، ومعناه التواضع فيه، فيكون خفض الجناح كناية واستعارة للتواضع.

وتاريخ أهل البيت ﷺ مليءٌ بخفض الجناح والتواضع في أقوالهم، وأفعالهم، وسيرتهم، ومعاشرتهم..

حتى أنهم تواضعوا في مقامهم العلمي الإلهي الذي ليس لأحدٍ غيرهم. فتلاحظ أنّ الإمام الباقر ﷺ الذي هو باقر العلوم أجاب ذلك العالم النصراني الديراني في الشام حين سأله: هل أنت من علماء المسلمين؟

أجاب الإمام ؛ لستُ من جهّالهم، ولم يقُل أنا من علمائهم، بالرغم من أنّه أعلم العلماء، بل لا يُقاس بعلمه علم أحد.. وهذا تواضع وخفض جناح. وكذا تواضع والده الإمام السجّاد ﷺ صاحب هذا الدّعاء والداعي بهذه الفقرة، تلاحظ خفض جناحه مع رفقة سفره في حديث الإمام الصادق ﷺ قال:\_

(كان عليّ بن الحسين ﷺ لا يسافر إلّا مع رفقةٍ لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه.

> > قال: \_هذا على بن الحسين علا.

فوثبوا إليه فقبّلوا يده ورجله، وقالوا: يابن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنّم، لو بدَرَت منّا إليك يدّ أو لسان، أماكنّا قد هلكنا إلى آخر الدّهر؟ فما الذي يحملك على هذا؟

فقال: إنّي كنت سافرت مرّةً مع قوم يعرفونني، فأعطوني برسول الله ﷺ ما لا أستحقّ، فإنّي أخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار كتمان أمري أحبُّ إليّ )(١).

وهذه تربية عمليّة لنا على التواضع وعدم التعالي، ويلزم أن نتعلّمها نحن في حياتنا، ونداوم السير عليها حتّى لو صرنا عظماء.

يحكي بعض الأجلّاء عن المرحوم السيّد الحكيم هُ أنّه في أيّـام مـرجـعيّته انتقده أحد الأساتذة بالنسبة إلى كتابه (مستمسك العروة الوثقى) الذي تعب كثيراً جدّاً في تأليفه وتحقيقه وتحصيل مصادره حتّى أكمله ثلاثة عشر مجلّداً في الفقه.

قال له ذلك المنتقد: \_الشيخ الأنصاري رفع المستوى العلمي للنجف الأشرف إلى هذا اليوم، وأنت في هذا اليوم نزّلته بكتابك هذا.

وهذا كلامٌ لاذع بالنسبة إلى كتابٍ كالمستمسك وإلى مرجع مثل السيّد الحكيم.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٤١/ص٦٩.

لكن أجابه السيّد بجواب هزّه، وغيّره أيّما تغيير، حيث قال له: ـ

أنت تقيسني بالشيخ الأنصاري، أنا وين، والشيخ الأنصاري وين؟ ما رأيتم من الإشكالات بيّنوها لي وأنا أشكركم على ذلك..

هذا تواضع وخفض جناح.

ويحكى عن المقدّس الأردبيلي أعلى الله مقامه أنّه حصل له مع الشيخ البهائي في النجف الأشرف بحثٌ علميّ، ووصل البحث إلى أخذ وعطاء، وإشكال وجواب.

وفي إشكال من الشيخ البهائي على المقدّس الأردبيلي أمسك المقدّس عن الجواب بحيث تخيّل الناس أنّه انقطع المقدّس عن الجواب، وانتصر الشيخ البهائي.

وانقضىٰ المجلس، وانفض الجمع، ثمّ التقى الشيخ البهائي بالمقدّس في طريقهم إلى وادي السلام، فذكر له المقدّس جواب إشكاله ذلك جيّداً، واقتنع به الشيخ البهائي كاملاً.

فقال الشيخ البهائي للمقدّس: هل رأيت كتاباً اشتمل على هـذا الجـواب، أو كنت تعرفه في البحث؟

فأجاب المقدّس كنت أعرفه، لكن لم أجب به ولم أردّ عليك لآنك في مقام شيخ الإسلام، فلا يحسن أن أكون أنا المنتصر عليك.

وهذه نفسيّة عالية من خفض الجناح والتواضع من المقدّس مع عــلميّته وقدسيّته ومرجعيّته وجلالة قدره يتواضع للشيخ.

وتلاحظ فضيلة هذه المكرمة في الآيات الشـريفة، والأحـاديث المـباركة. ومن ذلك:

قال تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر:الآية ٨٨.

وقال أيضاً: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(١).

وفي الحديث عن الإمام الصادق على قال: \_

(فيما أوحى الله عرّ وجلّ إلى داود ﷺ : \_ يا داود ، كما أنّ أقرب الناس من الله المتواضعون ، كذلك أبعد الناس من الله المتكبّر ون (٢١).

ومن وصيّة أمير المؤمنين ١١ عند شهادته: ــ

(عليك بالتواضع، فإنّه من أعظم العبادة)(٣).

وفي حديث رسول الله ﷺ: \_

(أربعٌ لا يعطيهنّ الله إلّا من يحبّه: ــ الصمت وهو أوّل العبادة، والتوكّل عــلى الله، والتواضع، والزُّهد في الدُّنيا ) <sup>(1)</sup>.

وفي حديث الكشّي:

كان محمّد بن مسلم رجلاً شريفاً موسراً، فقال له أبو جعفر ﷺ: تواضع يا محمّد.

فلمّا انصرف إلى الكوفة أخذ قوصرةً من تمر مع الميزان، وجلس على باب مسجد الجامع، وصار ينادي عليه.

فأتاه قومه فقالوا له: \_فضحتنا.

فقال: إنّ مولاي أمرني بأمرٍ فلن أُخالفه، ولن أبرح حتّى أفرغ من بيع ما في هذه القوصرة.

فقال له قومه: إذا أبيت إلا أن تشتغل ببيعٍ وشراء فاقعد في الطحّانين. فهيّأ رحيً وجملاً وجعل يطحن (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآية ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي / ج٢ / ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار /ج٧٥/ص١١٩.

<sup>(</sup>٤) جامع السعادات / ج١ / ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار /ج٧٥/ص١٢١.

وفي حديث الإمام الصادق ﷺ: ـ

(إنّ في السماء ملكين موكّلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبّر وضعاه)(١).

وقال أبو عبد الله ﷺ : ــ

(أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسىٰ ﷺ: أنْ يا موسى، أتدري لِمَ اصطفيتُك بكلامي دون خَلقي؟

قال: يا ربّ ولم ذاك؟

قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه:

يا موسى إنّي قلّبتُ عبادي ظهراً لبطن، فلم أجد فيهم أحداً أذلٌ لي نفساً منك، يا موسى إنّك إذا صلّيت وضعت خدّك على التراب \_أو قال على الأرض\_(٢).

ونستفيد من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أنّ التواضع وخفض الجناح من أعلى الصفات الحسنة وأغلى المكارم الطيّبة التي تعزّ الإنسان عند الخالق وعند المخلوق، وتوجب له معالي الدرجات ومراقي الكمالات.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي /ج٢/ص٩٩/ح٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي /ج٢/ص١٠٠/ -٧.

#### وحُسن السّيرة

السيرة: هي الطريقة والأسلوب.

وحسنها: يقصد به حُسن سيرة الإنسان في حياته، وطريقة معاشرته مع أهله وأولاده وأقربائه وأصدقائه، في بيته ومجتمعه.

فأسلوب المتّقي والصالح يكون أُسلوباً طيّباً حسناً في جميع مجالات حياته، فكون له حلية وزينة.

> وقد رُوي عن أمير المؤمنين الله إنّه قال: \_ (حُسن السيرة عنوان حسن السريرة).

ر حسن انسيره عنوان حسن انسريره .. فإنَّ حُسن سيرة الانسان مظهرٌ لحُسن باطنه وروحه .

فإذاكان الشخص حسن الباطن حسنت سيرته..

، فيكون حسن سير ته كاشفاً عن حسن باطنه..

ومن مكارم أخلاق الصُّلحاء والأتقياء أن تكون سير تهم في حياتهم حسنة مع جميع من يعيشون معه من بني نوعهم .

بل حتّى مع الحيوانات التي يلزم الإرفاق بها ومراعاتها.

فإنَّ الإسلام جعل أحكاماً وحدوداً حتَّى بالنسبة إلى الحيوانات..

وبني على الرفق حتّى في غير البشر.

ففي الحديث عن أمير المؤمنين ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ :ــ

(للدابّة على صاحبها ستّ خصال:

يبدأ بعَلفِها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فـإنّها تسبّح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل الله عزّ وجلّ، ولا يـحمّلها فوق طاقتها، ولا يكلّفها من المشي إلّا ما تُطيق)(١).

وقال الإمام الصادق الله : \_

(قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد على حين حضرته الوفاة:

إنّي قد حججتُ على ناقتي هذه عشرين حجّة، فلم أقرعُها بسوطٍ قرعة، فإذا نفقَت \_أي ماتت \_فادفنها لا يأكل لحمها السباع)(٢).

هذه هي السيرة الحسنة، والطريقة المستحسنة في الحياة، وفي اسلوب المعاشرات.. حتى مع البهائم والحيوانات، فكيف بالمعاشرة مع الناس، خصوصاً المؤمنين، خصوصاً الأرحام والأقربين.

فيلزم علينا تحسين السيرة قولاً وعملاً مع الآخرين، حتّى التكـلّم بـهدو. لا بصياح، والنظر بلطف لا بشَزَر.

وهذه السيرة الطيّبة من مكارم أخلاق المؤمن الصالح التقيّ، ومن مـقوّمات صلاحه وتقواه، وممّا يدلّ على حُسن باطنه وطيب نفسه.

والمدرسة العليا لهذه السيرة هي مدرسة أهل البيت ﷺ، والمَثَل الأعلى لهذه

<sup>(</sup>١) الخصال /ص٣٣٠/باب الستّة /ح٢٨.

<sup>(</sup>٢) الوسائل / ج٨/ب٥١ من أحكام الدواب /ح١.

السجيّة هم النبيّ والعترة صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد تقدّمت نبذة منها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وذكرنا شطراً من محاسن عشر تهم.. ولذلك تلاحظ:

١ -إنّ القرآن الكريم يمدح الرسول الأعظم ﷺ بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَأَ عَلِيمَ الْقَلْدُ اللّهِ اللّهَ الْقَلْبُ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾(١).

٢ ــ والرواية الشريفة تفسّر سيرته صلوات الله عليه بأنّه:

(كان يخدم في أهله، ويُجيب دعوة الحرّ والعبد ولو على كراع، ويشيّع الجنازة، ويعود المرضى، ويُجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويناولهم بيده المباركة، ويبدأ بالسلام، ويبدأ المسلمين بالمصافحة، ويكرم الداخل عليه، وربما بسط له ثوبه ليجلس عليه، ويُؤيِّر على نفسه فيكرمه بالوسادة، وما جفا على أحدٍ قطّ)(٢).

٣\_والحديث يذكر أمير المؤمنين ﷺ بأنه حينما يشتري ثوباً يشتري ثوبين،
 يعطى أجودهما لقنبر ويختار دونه لنفسه (٣).

ويُوصي بالإرفاق حتّى عند شهادته بالأوز التي كانت في بيته، وأهديت للحسنين الله .

وقد جرئ شيعتهم الأبرار عـلى سـيرة قـدوتهم الأطـهار، فـي مـعاشراتـهم الحسنة، وعدم تعاليهم على الناس.

كالذي يُنقل عن المرحوم المحدِّث القمّي ﴿ أَنَّه في أحد أسفاره من العراق إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا ﷺ ، رافقه في السيّارة الحافلة بعض القرويّين الذهبين إلى الزيارة أيضاً.

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج١٦ /ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار /ج ٤١/ص١٠٢.

والمحدِّث القمّي بالرغم من كونه آيةً في العلم والتقوى والحديث والمعارف، لم يكن يتظاهر بالعظمة، ولم يتفوّق على أولئك المسافرين، بل كان يعاشرهم كأحدهم. فكان أولئك في طيلة الطريق يطلبون من الشيخ أن يشتري لهم الخبز والفاكهة وغير ذلك، ظنّاً منهم أنّ الشيخ كسائر الناس العاديّين.

والشيخ أعلى الله مقامه كان يشتري لهم ما يريدون، وهم مستريحون في مكانهم، لا يتكلّفون بشيء، ولا يُتعبون أنفسهم بعمل.

وتمّ المسير وانتهى سير السفر على هذا المنوال، وهذه الطريقة..

وفي خراسان بعد أن وصل أولئك وزاروا الإمام الرضا ﷺ ، ذهبوا لزيارة المرجع الديني الحاج السيّد حسين القمّي ﷺ الذي كان آنذاك مقيماً في مشهد الرضا ﷺ ، فسلّموا على السيّد، وجلسوا في طرف المجلس، والمجلس غاصّ بأهله.

وبينما هم كذلك إذ رأوا أنّ السيّد القمّي قام من مكانه، وقام معه جميع أهل المجلس لاستقبال شخص ورد إلى المجلس، فاستقبلوه بكلّ حفاوة وتكريم واحترام. ونظر هؤلاء إلى ذلك الشخص الوارد، فإذا هو نفس صاحبهم في السفر الذي كانوا يكلّفونه الشراء والخدمة، فيخدمهم بكلّ رغبة، ويعاشرهم بأحسن سيرة. فاعتذروا منه كثيراً على ما سلف منهم، لكنّه قال لهم إنّه لا داعي للاعتذار؛ لأنّه كان ما سلف من الخدمة لهم هو ما ينبغي له وحثّ الشارع المقدّس عليه، في آداب السفر، وأمور الطريق.

هذا نموذج من حسن السيرة الذي يلزم أن يكون عليه جميع الناس.. خصوصاً أصحاب العلم، وأصحاب الوجاهة، وأصحاب المقامات..

وقد كان علماؤنا الأبرار على أحسن سيرة، وأحسن طريقة، مع المؤمنين والمعاشرين.

من ذلك ما حكي عن المرحوم كاشف الغطاء الكبير تلميذ السيّد بحر العلوم،

وأستاذ صاحب الجواهر، صاحب المقام العلمي الشهير، والدرجة المرجعيّة المعروفة، حيث لُقّب بشيخ الفقهاء، ورئيس الإسلام، لتضلّعه وإحاطته بفقه الإسلام وأحكام الشرع.

حكي عنه ين أنّه تأخّر يوماً عن صلاة الجماعة التي كان يُقيمها ظهراً في أحد المساجد الشريفة في النجف الأشرف.

واستوجب هذا التأخير أن يقوم كلّ واحدٍ من المصلّين المأمومين فـيُصلّي صلاة الظهر فرادي، لأنّهم يئسوا عن مجيء الشيخ.

وفجأةً دخل الشيخ كاشف الغطاء إلى المسجد، ورأى جمعاً من المأمـومين يصلّون فراديٰ..

فقال للباقين: أماكان فيكم رجلاً مو ثوقاً تصلُّون خلفه؟!

ثمّ التفت الشيخ إلى أحد التجّار الذي كان رجلاً صالحاً مـوثوقاً، وكـان هـو أيضاً يُصلّى صلاة الظهر، فاقتدى به الشيخ واقتدى به الباقون كذلك.

والتفت ذلك التاجر بعد الصلاة أنّ الشيخ اقتدى به فخجل كثيراً، وعرق من الخجل. لكن الشيخ قال له: قُم فصلً العصر لنقتدى بك أيضاً.

فأبى ذلك التاجر ، فكان من الشيخ الإصرار على ذلك، ومن التاجر الاستعفاء منه، حتّى انتهى الكلام بأن قال له الشيخ : اختر أحد اثنين : إمّا أن تـصلّي بـنا العصر ، وإمّا أن تعطي مقداراً من المال للفقراء .

فتقبّل التاجر إعانة الفقراء، وأعفاه الشيخ عن صلاة الجماعة لتقبّله عمل الخير وعون المؤمنين، فقام هو وصلّى في المحراب(١١).

<sup>(</sup>١) لاحظ: الكني والألقاب / ج٣/ ص٨٣.

## (1.)

## وشكون الريح

سكونُ الريح: كناية عن الوقار، والثبات، وعدم التزلزل. يُقال: رجلٌ ساكن الريح؛ أي وقور.

حيث إنّ الريح مقرونة نوعاً بسرعة الحركة ومـوجبة للـعواصـف.. فـيُقابل السرعة السكون..

فصار سكون الريح كناية عن سكون الإنسان ورزانته ووقاره فمي حوادث الدهر، وتغيّرات الدنيا.

فالرجل الوقور عند الهزاهز، الثابت قدمه عند الحوادث، والذي لا تـحرّكـه العواصف يسمّى: ساكن الركن.. وهو ممدوح.

ومقابله الشخص الذي يميل مع كلّ ريح، ويتّبع كلّ ناعق، ويتلوّن بكلّ لون، ويكون كالهمج الرعاع يسمّى: متلوّناً ومتزلز لاً.. وهو مذموم.

وقد يعبّر بالريح عن القوّة والشخصيّة، كما لعلّه المفسّر بها قبوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآبة ٦٤.

فيكون سكون الريح على هذا الوجه بمعنى سكون قـوّة الشـخص، يـعني: شخصيّة الرجل في الثبات وعدم التزلزل.

فيرجع معنى سكون الريح إلى الثبات على طريق الحقّ، والاستقامة فـيه.. وهو ممدوح أيضاً، بل هو مطلوبٌ شرعاً، كتاباً وسنّةً.

فالاستقامة على الطريقة الحقّة، والطاعة الإلهيّة، والمذهب المقبول، نطق بها القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك: \_

\ \_القرآن الكريم، في قوله تعالى: \_﴿ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً \*(١).

٢ ـ الحديث الشريف، وصيّة الإمام الصادق الله لله بن جُندب:

(يابن جُندب: لو أنّ شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة، ولأظلّهم الغمام، ولأشرقوا نهاراً، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولما سألوا الله شيئاً إلّا أعطاهم... ثمّ قال ﷺ : \_

يا ابن جُندب: بلّغ معاشر شيعتنا وقُل لهم: لا تذهبنَّ بكم المـذاهب، فـوالله لا تُنال ولايتنا إلّا بالورع والاجتهاد في الدُنيا، ومواساة الاخوان في الله.

وليس من شيعتنا من يظلم الناس.

يا ابن جُندب: إنَّما شيعتنا يُعرفون بخصالٍ شتَّى: ــ

بالسخاء والبذل للاخوان، وبأن يصلُّوا الخمسين ليلاً ونهاراً (٢).

شيعتنا لا يهرّون هرير الكلب(٣)، ولا يطمعون طمع الغراب(٤)، ولا يجاورون

<sup>(</sup>١) سورة الجنَّ: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) لعلَّ الأصل الإحدى وخمسين، وهي الفرائض اليوميَّة ١٧ ركعة، والنوافل الليليَّة والنهاريَّة ٣٤ ركعة.

<sup>(</sup>٣) هرير الكلب: صوته من قلّة صبره على البرد. وهو غير النباح، ولعلّه كنناية وإشــارة إلى إظــهار التضجّر والسخط، وعدم الصبر والتحمّل.

<sup>(</sup>٤) يُضرب المَثَل بطمع الغراب، لما ذُكر في حياته من أنّه يتبع الذّئب بطمع أنّه إذا أغار على غنم قومٍ أكل ما فضل منه.

لنا عدوّاً، ولا يسألون لنا مبغضاً ولو ماتوا جوعاً.

شيعتنا لا يأكلون الجرّي<sup>(۱)</sup>، ولا يمسحون على الخفّين، ويـحافظون عـلى الزوال، ولا يشربون مسكراً)<sup>(۱)</sup>.

والدّعاء الشريف بسكون الريح سؤالٌ بأن يثبّت الله الإنسان في حياته وقوراً غير متز لز ل ولا متلوّن.

فإنّ من أهمّ الأمور الحياتيّة في حياة الإنسان، ومن مقوّمات شخصيّته الواقعيّة هو أن لا يصير متلوّناً، فيفقد قيمة الإنساتيّة، كالذين ذكرهم التاريخ وذكر تلوّنهم في مرّ الزمان وحوادث الأيّام، وتقلّبات الدهر، فساءت عاقبتهم، وفسدت دُنياهم وأخراهم، ممّن كانوا في قديم الأيّام وحديثه.

خُذ مثالاً لذلك بلعم بن باعوراء الذي قال عنه الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ ﴾ (٣).

كان من بني إسرائيل، من قوم النبيّ موسىٰ ﴿، وكان يعرف الاسم الأعظم فيدعو به، ويُستجاب له.

ولمّا مرّ فرعون بجنوده في طلب النبيّ موسى ﷺ وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادعُ الله على موسى وأصحابه ليحبسهم علينا حتّى نظفر بهم.

فمالَ بلعم إلى فرعون، وركب حماره، متوجّهاً إلى جبلٍ يشرف عـلى بـني إسرائيل، ليقف على ذلك الجبل، فيدعو عليهم.

فما سار إلّا قليلاً حتى برك الحمار على الأرض، فأقبل بلعم يضربه، فأنطق

<sup>(</sup> ١ ) الجرّي: بكسر الجيم وتشديد الرّاء. هو الحيوان المائي المعروف المحرّم اللّحم. يدعى بثعبان الماء. ليس له فلس.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول / ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ١٧٥.

الله تعالى ذلك الحمار فقال لبلعم: ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبيّ الله وقومٌ مؤمنين!

لكنّه لم يزَل يضربه حتّى قتله ظلماً وكيداً على النبيّ موسى ١٠٪.

فانسلخ الاسم الأعظم منه، واندلع لسانه كما قال تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ﴾(١).

فلمّا رأى بلعم ذلك ونظر إلى حاله احتال على بني إسرائيل، وأمر قومَ فرعون أن يزيّنوا نسائهم، ويعطونهنّ السِلَع للبيع، ويرسلونهنّ إلى بني إسرائيل ليغترّوا بهنّ، ويميلوا إليهنّ.

وأمر أن لا تمنع امرأة نفسها متن يريدها، بل تمكِّن نفسها منه، ليـقعوا فـي الزنا، يكون مصيرهم الخذلان.

ففعلوا ذلك، فنزل عليهم الطاعون، وهلك منهم طائفةٌ كثيرة(٢).

وتلاحظ أنّه كانت عاقبة بلعم بـعد ذلك المـقام الرفـيع إلى هـوّة الحـضيض بواسطة عدم ثباته، وعدم سكون الريح فيه...

حيث إنّه بعد كونه عبداً مقرّباً إلى الله تعالى، صار تابعاً رذيلاً لعدوّ الله فرعون. ومعارضاً لنبيّ الله موسى ﷺ .. وهذا تلوّن.

وانقلب بلعم بعد أن كان عبداً صالحاً عثيفاً إلى كونه داعيةً للزنا وإفشاءه في الناس، وإلقاء قوم موسى في هذا الأمر القبيح، وهذا تزلزلٌ وتلوّن من بلعم.

﴿ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ .

ومن أمثلة التلوّن والتزلزل وعدم سكون الريح شبث بن ربعي الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين ﷺ في صفّين، ثمّ انحرف عنه وصار مع النــهروانـــيّين،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) لاحظ بحار الأنوار / ج١٣ / ص٣٧٣.

وبايع الضبّ ثمّ تاب، ثمّ رجع إلى ظلمه وحضرَ قتل الإمام الحسين ﷺ.

وهذا الشخص متلوّن لا ثبات فيه، بل فاسقٌ لا مبدأ له.

وقد اعترف بتلوّنه حتّى علماء العامّة عند ترجمة حاله.

قال عنه محمّد بن بحر الشيباني: \_ ( شبث بن ربعي تابع كـلّ نـاعق، ومشير كلّ فتنة)(١).

وقال عنه ابن حجر: \_(كان شبث مؤذِّن سجاح (٢)، ثمّ أسلم، ثمّ كان ممّن أعان على قتل عثمان، ثمّ صحب علياً ﴿، ثمّ صار من الخوارج، ثمّ تاب، ثمّ حضر قتل الحسين ﴿ مع المختار! ثمّ وُلّي شرطة الكوفة، ثمّ حضر قتل المختار، ومات في الكوفة في حدود الثمانين)(٢)،

ومن أمثلة التلوّن أبو هريرة الدوسي الذي صحب رسول الله ﷺ وكان بمرأى ومسمع منه ما قاله رسول الله ﷺ وكان بمرأى ومسمع منه ما قاله رسول الله ﷺ في حقّ عليّ ﷺ وإمامته ووصايته وهو قوله وهو الراوي لحديث إمامة الأثمّة الاثنى عشر ﷺ بأبلغ متونه، وهو قوله صلوات الله عليه وآله: \_

(الأئمّة بعدي اثنى عشر ، أوّلهم عليّ وآخرهم المهدي ، وأنّهم لم يزالوا ما دام هذا الدّين باقياً .

والذي نفس محمّد بيده لو أنّ رجلاً عبدَ الله ألف عام، ثمّ ألف عام ما بين الركن والمقام، ثمّ أتاني جاحداً لولايتهم لأكبّه الله في النار، كائناً من كان)(٤).

<sup>(</sup>١) سفينة البحار /ج٤/ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) سجاح: امرأة من بني تميم، ادّعت النبوّة بعد رسول الله تليّة، وتزوّجت بمسيلمة الكذّاب.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار / ج ٤ / ص٣٦٨.

 <sup>(</sup>٤) روي الحديث الشريف بأسانيد عديدة من طرق الخاصة والعامة. تلاحظها في إحقاق الحق / ج١٣
 /ص ١ إلى ص٤١، وغاية المرام / ص ٢٩١ إلى ص ٧١٠.

وقد شهد يوم الغدير وسمع النصّ الجليّ في أمير المؤمنين عليّ ﷺ ، ثمّ قوله ﷺ : \_ (اللّهُمَّ والرّ مَن والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصُر مَن نصرَه ، واخذُل مَن خذلَه )(١).

وبالرغم من ذلك نكصَ على عقبه بعد رسول الله ﷺ، وأنكر فضل أمير المؤمنين ﷺ، وانضم إلى معاوية أموالاً ليضعوا المؤمنين ﷺ، وصار من الذين جعل لهم معاوية أموالاً ليضعوا الحديث في الطعن على علي ﷺ، كما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي (٢).

وصار بعد تلك الصحبة النبويّة، بدل أن يتعلّم عبادة الرسول ﷺ صــار مــمّن يلعب بالشطرنج ويقامر بالسُدّر، كما ذكره الجزري<sup>(٣)</sup>.

وبدل أن يتعلم الأمانة من الرسول الأمين صار متن اختلس أموال المسلمين في البحرين، كما ذكره الزمخشري (١٠). بل خان في أحاديث رسول الله ﷺ، حتى صرّح نفس علماء العامّة بكذبه وتزويره؛ فقد أخرج الذهبي عن يزيد بن إبراهيم أنّه سمع شعبة بن الحجّاج يقول: \_كان أبو هريرة مدلِّساً (٥).

ونقل ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر الإسكافي أنّه قال: \_كان أبو هريرة مدخولاً عند شيوخنا، غير مرضى الرواية(٦٠).

وحضر صفّين مع معاوية، فصار يأكل مع معاوية ويصلّي خلف أمير المؤمنين ﷺ. فسُئِلَ عن ذلك، فقال: الصلاة خلف عليّ أتمّ، واللّقمة مع معاوية أدسم، والوثوف على الجبل أسلم.

<sup>(</sup>١) لاحظ: مجموعة الأسانيد الفائقة على التواتر من طريق الفريقين في كشف المهمّ للسيّد البحراني ﷺ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد / ج٤ / ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير الجزري / ج٢ / ص٣٥٤، ثمّ قال: والسُدَّرْ لعبة يُقامر بها، وهي فارسيّة معرّبة.

<sup>(</sup>٤) الفائق للزمخشري / حرف الهاء / مادّة هَرَز.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء / ج٢ / ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة /ج٤/ص٩٧.

هذا هو التلوّن والتزلزل، وعدم سكون الريح.

تلوّنُ فظيع يجرّ إلى الكفر والارتداد، لأنّه إنكارٌ للحقّ بعد معرفته، وبغيٌ على الامام بعد معرفة لزوم مودّته.

وقد رُوي أنّه سأله الأصبغ بن نباتة في محضر معاوية فقال له: ـ

يا صاحب رسول الله، إنّي احلفك بالله الذي لا إله إلّا هـو عـالم الغـيب والشهادة، وبحق حبيبه محمّد المصطفى على إلّا أخبرتني:

أشهدتَ غديرَ خمّ ؟

قال أبو هريرة: بلي شهدته.

فقال الأصبغ: فما سمعته يقول في على الله ؟

قال أبو هريرة: سمعته يقول: مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللَّهُمَّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه، وانصُر مَن نصره، واخذُل من خذله.

فقال له الأصبغ: فأنت إذاً واليت عدوّه، وعاديت وليّه.

فتنفَّس أبو هريرة الصعداء، وقال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون(١١).

ومن عجيب التلوّن والتزلزل وعدم الثبات تزلزل الزبير بن العوّام ابن عمة النبيّ ﷺ وابن عمّة أمير المؤمنين ﷺ ، الذي هو عبرة لمن اعتبر ودرس لمن تدبّر. حيث إنّه بعد سابقة إيمانه ، وخدمته ، وولائه لعليّ ﷺ ، أصبح محارباً له وباغياً عليه ، ومؤجّجاً لفتنة الجمل والعمل الأرذل(٢٠).

فالصحيح الحقّ، والخُلق الأليق، أن يكون إيمان المرء ثابتاً مستقرّاً، ويكون في حياته ساكناً، غير متزلزل.

<sup>(</sup>١) لاحظ السفينة / ج٨/ ص٦٧٢، وتلاحظ لمزيد معرفة حاله ووضاعته كتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) راجع سفينة البحار / ج٣/ص٤٤٤.

والمطلوب هو الإيمان المستقرّ الذي أشار إليه قوله عزّ اسمه: \_

\* وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ (١).

ويتحقّق ذلك في الإنسان بعون الله تعالى، وببركة أهل البيت ﷺ بـملازمتهم وعدم مفارقتهم.

ففي حديث الإمام الرضا الله : ـ «من لزّمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه »(٢).

والمؤمن الحقيقي ثابت القدم في إيمانه، ومتصلَّبُ في عقيدته.

قال عزّ اسمه: ـ \* يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣).

وفي حديث الإمام الباقر ﷺ: \_(المؤمن أصلب من الجبل، الجبل يُستقلّ منه، والمؤمن لا يُستقلّ منه، والمؤمن لا يُستقلّ من دينه شيء) (٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام /الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة / ج١٨ /ص٩٢ / باب ١٠ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية ٢٧.

<sup>(</sup> ٤) أصول الكافي / ج٢ / ص١٨٩.

### (11)

#### وطيب المخالقة

المخالقة: مفاعلة من الخُلق بضمّتين، يعني: المعاشرة.

يُقال: خالَقَ القوم أي عاشرهم بخلق حَسَن.

فتكون المخالفة هنا بمعنى المعاشرة مع الناس.

والطيب: هو الحسن الذاتي، ويُطلق على ما هو طيّبٌ واقعاً وذاتاً، لذلك يطلق على العطور بأنّها طيب، ولا يقال للشيء المعطّر بأنّها طيب، بل يقال: إنّه مطيّب. وفيما نحن فيه المعاشرة مع الناس قد تكون بسجيّة طيّبة، وقد تكون بسجيّة غير طيّبة.

وفي هذا الدّعاء الشريف عبر الإمام الله بطيب المخالقة، ولم يـقل حسن المخالقة، إشارة إلى طلب السجيّة الطيّبة الذاتيّة الواقعيّة، والعـلاقة الودّيـة الحقيقيّة، فهي التي تكون حلية الصالحين، وزينة المتّقين.

دون العلاقة الحسنة الظاهريّة ، التي قد تكون مراوغة وحيلة إذا لم تطابق قلب الإنسان وباطنه . .

فإنَّك ترى أنَّه قد يعاشر أحدٌ مع شخصٍ، فيُحسن في مـعاشرته ويـضاحكه

(شريح أدهى من الثعلب).

في قضيّةٍ ينقلها الشعبي، وجاء ذكره في كتاب الدميري(١).

فالطيب من المخالقة هي التي تكون حقيقيّة واقعيّة، ويستمرّ عليها حتّى تصير سجيّة ذاتيّة، وهي المطلوبة في الدعاء الشريف.

والأسوة والقدوة في المخالفة والمعاشرة الطيّبة مع الناس هم أهل البيت على الذين طابت معاشراتهم مع الناس في جميع أدوار حياتهم، في حكومتهم وغير حكومتهم، مع أصحابهم وغير أصحابهم، مع أوليائهم وأعدائهم، حتّى مع خدّامهم.

كانت معاشراتهم معهم طيّبة حقيقيّة، وصافية صفو الماء الزلال، وصادقةً صدق الحقّ الأبلج، كما تلاحظ ذلك بوضوح في سيرتهم الغرّاء، وحياتهم المباركة.

ومن أمثلة ذلك: ــ

۱ ــ أمــير المـؤمنين ﷺ ... ذهب إلى السـوق، واشـترى ثـوبين، أحـدهما بدرهمين، والآخر بثلاث دراهم.

فأعطى الثوب ذا الثلاث دراهم لخادمه قِنبر المعاشر معه، ولبس هو ﷺ الثوب ذا الدرهمين.

٢ ـ الإمام الحسين ﷺ . . وهب بستانه لغلامه صافي ، حتّى أنّه استأذن منه
 لدخوله هو إلى البستان .

وهبه له لكونه غلاماً شكوراً، ومُنفقاً من طعامه على كلب البُستان، فأحسن الإمام في عشرته.

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان / ج١ / ص١٧٣.

٣-الإمام الصادق ١٠٠٤ أبطأ عليه خادمه ونام ولم ينجز ما طلبه الإمام منه ، فسار الإمام ١٠٠٠ في طلبه فوجده نائماً ، فجلس عند رأس الخادم ، يروّح له بيده حتّى لا يصيبه الحرّ .

وفي برهةٍ من الزمان كان الإمام الصادق الله مبعداً إلى الحيرة (١) من قبل المنصور الدوانيقي الذي عادى الإمام الله ، محاربة لعلمه الإلهي، ومعارضة لحقه الشرعي، وإغلاقاً لباب أهل البيت الله الذين كانوا الأصحاب الحقيقيين لخلافة الرسول الأعظم الله الله .

وحين وجود الإمام الصادق الله في الحيرة كان معه خادمه المعلّى بن خنيس. وفي ليلة من تلك الليالي التي كانت من ليالي الصيف، أمر الإمام الله أن يُفرش له فراشه في الصحراء، ليكون نومه وعبادته هناك.

وأمرَ أن يُؤتى بسراجٍ ومركبٍ له وللمعلَّى بن خنيس.

فجيء بسراجِ وبغلةٍ وحمار . .

فركب هو الله الصمار، وأمر المعلّى أن يركب البغل الذي هو أحسن من الحمار، فذهبوا إلى الصحراء، ثمّ ذهبوا من هناك إلى زيارة مرقد أمير المؤمنين الله فتلاحظ طيب عشرته مع خادمه حيث فضّله على نفسه في المركب إيثاراً.

٤ - الإمام الرضا ﷺ . . كان يجلس على مائدة الطعام مع غلمانه وخَدَمه، وهو سلطان الدِّين والدِّنيا والآخرة .

حتّى في حال مسموميّته وتألّمه لم يترك ذلك، بــل كــان يـعاشرهم بأطــيب المخالقة، وأفضل معاشرة.

<sup>(</sup>١) الحيرة: كانت بلدة على بُعد ٥ كيلومترات من جنوب الكوفة كما في المنجد /ص١٧٠.

وهكذا سائر الأئمّة المعصومين هي الذين هم أشرف خلق الله تعالى، تـرى أنهم كانوا يحسنون المعاشرة الطيّبة مع جميع طبقات الخلق، ويأمرون بـحسن المعاشرة، وطلاقة الوجه مع المعاشرين.

ففي حديث الإمام الصادق الله قال: \_

قال رسول الله ﷺ:

يا بني عبد المطّلب، إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فألقوهم بطلاقة الوجه، وحُسن البُشر(١١).

وفي حديثٍ آخر: \_

صنائع المعروف، وحُسن البُشر، يكسبان المحبّة، ويُدخلان الجنّة.. والبخل وعبوس الوجه يبعّدان من الله، ويُدخلان النار(٣).

وعن الإمام الصادق إلله أيضاً أنَّه قال: ــ

عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، إنّه لابدّ لكم من الناس ...(٣).

وفي حديث أبي الربيع الشامي قال: ــ

دخلتُ على أبي عبد الله على ، والبيت غاص بأهله ، فيه الخراساني ، والشامي ، ومن أهل الآفاق .

فلم أجد موضعاً أقعد فيه، فجلس أبو عبد الله الله وكان متّكناً ثمّ قال: يا شيعة آل محمّد، إنّه ليس منّا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يُحسن صحبة من صَحِبَه، ومخالقة مَن خالقه، ومرافقة مَن رافقة ، ومجاورة مَن جاورَه، وممالحة مَن مالحه.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي / ج٢ / ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي / ج٢ / ص٨٥.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي / ج٢ / ص٤٦٤.

يا شيعة آل محمّد، اتّقوا الله ما استطعتم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله (١).

فطيب المخالقة، وحسن المعاشرة مع الناس، من الصفات الكريمة.

والخصال المباركة التي تجعلنا من شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين.

إذ هي من حلية الصالحين، وزينة الأتقياء..

والمتّقون الصالحون هم شيعة أهل البيت ﷺ .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي / ج٢ / ص٤٦٥.

### (11)

# والسَّبق الى الفضيلة

السَبْق بسكون الباء هو: التقدّم ...

يُقال: سَبَق إلى الشيء سبْقاً يعني: تقدّم إليه وخلُّفَ غيره.

والفضيلة: مقابل الرذيلة والنقيصة.

ومعنى الفضيلة هي الدرجة الرفيعة والمقام الرفيع. وكذلك ما يوجب تلك الدرجة والمقام، كالإحسان إلى الخلق، وإعانة الضعيف، وكفالة اليتيم، وإغاثة الملهوف، والانتصار للمظلوم، وإطعام الطعام، ونشر العلم، وجهاد العدو، والمجاهدة مع النفس، وإتيان أمور الخير، كلّ ذلك من محيات الفضلة.

والمطلوب في هذه الفقرة من الدعاء الشريف هو ما يكون من حلية الصالحين وزينة المتّقين، وهو استباقهم وحيازتهم قصب السبق في درك الفضائل، والأعمال الخيريّة التي توجب الفضيلة والدرجة الرفيعة.

والتسابق إلى مفاضل الأعمال، وصنائع الخيرات فضلٌ مـحبوب ومـرغوب رُغّب فيه شرعاً وعقلاً، وكتاباً وسنّةً.

قال تعالى: \_

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنْبَثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾(١).

وقال عزّ اسمه: \_

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۞ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (١).

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: \_

(مَن فُتح له بابٌ من الخير فلينتهزه، فإنّه لا يدري متى يُغلق) (٣).

وعن الإمام زين العابدين الله أنّه قال: \_

(إذاكان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأوّليــن والآخــرين فــي صــعيدٍ واحد، ثمّ ينادى منادٍ أين أهل الفضل؟

قال: فيقوم عُنقٌ من الناس، فتتلقّاهم الملائكة، فيقولون: ماكان فـضلكم؟ فيقولون:كنّا نصِلُ مَن قطَعَنا، ونُعطى مَن حَرَمنا، ونعفو عمّن ظَلَمنا.

فيُقال لهم: صدقتم، أدخلوا الجنّة)(٤).

وفي حديث الإمام الصادق على العمّار: ـ

(يا عمّار، أنت ربُّ مالٍ كثير؟

قال: نعم، جُعلتُ فداك.

قال الله من الزكاة؟

قال: \_نعم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية ١٠ و ١١.

<sup>(</sup>٣) ميزان الحكمة /ج٧/ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) مستدرك السفينة / ج٨ / ص٢٣٣.

قال ﷺ: \_ فتصل قرابتك؟

قال: \_نعم.

قال ﷺ : \_فتصِل إخوانك؟

قال: \_نعم.

فقال ﷺ: \_ يا عمّار ، إنّ المال يَفنيٰ ، والبدن يَبليٰ ، والعمل يبقىٰ ، والديّان حيِّ لا مه ت .

يا عمّار: إنّه ما قدّمت فلن يسبقك، وما أخّرتَ فلن يلحقَك)(١).

وفي حديثه الآخر: ــ

(أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فـقد أوصــل ذلك إلى رســول الله ﷺ)(٢).

والمثلُ الأعلى، والقدوة الأسمىٰ في السّبق إلى الفضائل هم أهل البيت ﷺ، وفيهم نزل قوله تعالى: ــ ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۞ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ "".

فهم ﷺ سبقوا الناس في جميع الفضائل منذ أوّل خلقهم في عالم الذرّ، إلى آخر حياتهم في عالم الدُّنيا ...

وهم السابقون إلى الله تعالى في الدُّنيا والآخرة...

سبقوا إلى الجواب ببليٰ ، عند سؤاله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ في الذرّ .

وسبقوا إلى الخيرات في الدُّنيا.

وسبقوا إلى الجنّة في الآخرة.

ومَن غير على الله كان سبّاقاً إلى الفضائل؟!

<sup>(</sup>١) الكافي/ج٤/ص٢٧/ح٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي / ج٤ / ص٢٧ / ح٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي / ج٥/ص١٢٠. وإحقاق الحقّ / ج٣/ص١١٤.

أليس كان هو السابق إلى الإسلام، وكان إسلامه عن فطرة، وإسلام الناس عن كفر (١٠)؟

ألم يكن هو السابق إلى تفدية نفسه المباركة لرسول الله ﷺ في ليلة المبيت بين أربعمائة سيف من المشركين؟

وهل غيره سبق إلى الجهاد في سبيل الله، والجُهد في طاعة الله، والاجتهاد في عادة الله؟

ولقد أجاد كافي الكفاة الصاحب بن عبّاد في وصف أمير المؤمنين ﷺ في نثره وفي شعره.

قال في النثر الذي وصف به عليّاً وذكر نسبته إلى رسول الله عليه : ـ

(صنوه الذي واخاه، وأجابه حين دعاه، وصدّقه قبل الناس ولبّاه، وساعده وواساه، وشيّد الدِّين وبناه، وهَزَم الشرك وأخزاه، وبنفسه على الفراش فداه، ومانعَ عنه وحماه، وأرغَمَ من عانده وقلاه، وغسله وواراه، وأدَّىٰ دَينه وقضاه، وقام بجميع ما أوصاه، ذاك أمير المؤمنين لا سواه)(۲).

وقال في شعره في غديريّته المعروفة في مدح أمير المــؤمنين ﷺ، أنشــدها كمحاورةٍ سُئل فيها فأجاب في ٢٥ بيتاً: ــ

قالت: فَمَنْ صاحبُ الدِّين الحنيف أجِب؟ ف قلتُ: أحدمدُ خيرُ السّادةِ الرُّسلِ

قــالت: فَــمَنْ بـعدَه تُـصفي الولاءُ له؟ . قلت: الوصيّ الذي أربــيٰ عــلى زُحــلِ

قالت: فَمَنْ باتَ مِن فَوق الفراشِ فَدىٰ؟ فَقَلَت: أَنْسِيتُ خَلْقِ اللهِ فَي الوَهَلِ

<sup>(</sup>١) سُئل بعض العلماء: متى أسلم على ﷺ ؟

فأجاب: ومتئ كفر؟ حتى يكون أسلم، إنه جدد الإسلام.

فهو ﷺ وُلد على الإيمان وفطرة الإسلام ودين رسول الله ﷺ، وجدَّده في البعثة .

<sup>(</sup>٢) الكني والألقاب / ج٢ / ص٣٦٨.

فقلت: من حاز ردًّ الشمس في الطفل فــقلت: أفــضلُ مَــن حـافٍ ومُـنتعل فقلت: سابق أهل السبق في مهل فقلت: أضربَ خلق الله في القُلل فقلت: قاتلُ عمرو الضيغم البطل فقلت: حاصدُ أهل الشِّركِ في عجل فـــقلت: أقـرب مَـرضيٌّ ومُـنتجِل فـــقلت: أفــضلُ مَكســو ومُشـــتمِل فقلت: مَن كان للإسلام خير وليّ فقلتُ: أبذلُ أهل الأرض للنفلَل فقلت: أطعنهم مُذكان بالأسل فقلت: مَن رأيه أذكني من الشُّعل فــقلت: تــاليه فـــي حِــلً ومُــرتجل فقلت: مَن لم يُجلُ يبوماً ولم يبزل فقلت: مَن سألوهُ وهنو لم يَسل فــقلت: تــفسيرُه فـــى وقـعةِ الجـمل فقلت: صفّين تُبدى صفحة العمل فمقلت: معناه يسومَ النُّمهروان جَملي فسقلت: مَن بيتُهُ في أشرف الحُلل فقلت: مَن لم يكن فسى الرَّوع بـالوَجِل فقلت: كيلُّ الذي قيد قيلتُ في رجيل فسقلتُ: ذاكَ أمسيرُ المؤمنينَ عليّ (١)

قالت: فَمَنْ ذا الذي آخاهُ عن مِقةٍ؟ قالت: فَاحْمَنْ زُوَّج الزّهراء فاطمة؟ قالت: فَمَنْ والدُّ السبطين إذ فَرَعا؟ قالت: فَمَنْ فاز في بَدر بمعجزها؟ قالت: قَمَنْ أُسَدُ الأحزاب يفرسها؟ قالت: فيوم حُنين مَن فرا وبرا قالت: فَمَنْ ذا دُعى للطّير يأكله؟ قالت: فَمَنْ تِلْوُه يسومَ الكساء أجب؟ قالت: فَمَنْ سادَ في يوم «الغدير» أَبنْ؟ قالت: فَفي مَن أتى في هل أتى شَرَفٌ؟ قالت: فمن راكع ركي بخاتمه؟ قالت: فَمَنْ ذَا قسيمُ النار يُسهُمها؟ قالت: فَمَنْ بِاهَلَ الطِّهِرُ النبيُّ بِه؟ قسالت: فسمَنْ شِببه هارون لنعرفه؟ قالت: فمَنْ ذا غدا بابَ المدينة قُل؟ قالت: فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ قالت: فمَنْ حارَبَ الأرجاسَ إذ قَسَطوا؟ قالت: فمَنْ قبارَعَ الأنبجاسَ إذ مَرتوا؟ قالت: فمَنْ صاحبَ الحوضِ الشريف غداً؟ قسالت: فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ قالت: أكلُّ الذي قد قلتَ في رجل؟ قالت: فمَنْ هو هذا الفردُ سمه لنا؟

<sup>(</sup>١) الغدير / ج٤ / ص٤٠.

وهذه الدراسة تعطينا أنّ السبق إلى الفضيلة من مفاخر صفات الصالحين وسجايا المتّقين، المحبوبة عند ربّ العالمين، والشرع المبين، ومن موجبات عظيم الأجر والثواب في يوم الدّين..

كلّ هذا مضافاً إلى نتائجه الحسنة في نفس هذه الحياة الدُّنيا، فإنّ السبق إلى الفضائل من صنائع المعروف التي تدفع مصارع السوء، وتحفظ الإنسان من البلايا العظيمة كما هو المجرّب المحسوس في قضايا المحسنين.

من ذلك ما حدّث بعض السادة الأجلّاء الثقات ما مضمونه: \_

أنّه كان في بعض البلاد المقدّسة شخصٌ مؤمنٌ صالح، وكان رجلاً تــاجراً مـــتمكّناً ثريّاً، يحبّ الخير، ويصنع الخير لمن يعرفه ومَن لا يعرفه، خصوصاً الزائرين.

رأى في بعض الأيّام أحد زوّار ذلك البلد المقدّس لم يحصّل على فــندقٍ أو محلّ مسكن يسكنه في مدّة زيارتهم هو وعائلته.

وكانت تلك الزيارة أوّل زيارتهم لذلك البلد المقدّس الذي لم يعرف فيه أحداً ولم يتعرّف على أحد.

وكانوا قد جلسوا على رصيفٍ في الطريق ينتظرون الحصول على غرفةٍ فارغة. فصادفهم هذا التاجر المؤمن، وسألهم: لماذا أنتم جالسون هنا؟ قالوا: ننتظر الحصول على مكان نستأجره ونسكنه.

فقال لهم: لي بيتُ واسع، ومكانُ مناسب، ودارٌ مفروشة مع وجبات الطعام. ففرحوا وأجابوا بالقبول، بعنوان أن يسكنوا في بيته، ثمّ يـ عطون له الأجرة التي تدفع إلى الفنادق للسكن والطعام، ظنّاً منهم أنّ بيته معدّ لإيجار الزائرين.

فذهب بهم ذلك التاجر إلى بيته، وأكرمهم غاية الإكرام، وبقوا عنده عشرة أيّام، يخدمهم فيها بالإطعام والإكرام، بغاية الحفاوة والاحترام.

وحينما أرادوا الانصراف والرجوع إلى وطنهم حضّروا له النقود، لدفع ثمن

الإيجار والوجبات الغذائيّة، لكنّه لم يقبل منهم أيّ مال، وأدني نقود.

وبالرغم من أنّهم أصرّوا عليه كثيراً بالقبول، لم يستجب لهم ذلك، وأجابهم بأنّي آخذ ثمن الإيجار والخدمة من الإمام ﷺ بأكثر ممّا آخذه منكم، فليطيب خاطركم بذلك.

فتشكّروا منه، وودّعوه راجعين إلى بلدهم.

ومضت على ذلك الأيّام والسنين، ثـمّ إنّ ذلك التـاجر حـدثت له مشكـلة سياسيّة أدّت إلى أن يُسجن، ويحتمل عليه الإعدام..

وأُجريت عليه لقاءات مع المسؤولين، وسؤال وجواب، ورتّبت له ملفّات شدّدت عليه الأمر.

وفي آخر الأمر جاء عنده في السجن أحد المسؤولين الكبار الذي كانت له درجة عسكريّة رفيعة، وبيده ملفّةٌ كبيرة تخصّني.

فنظر إليَّ مليّاً، ثمّ سألني ألست أنت الحاجّ فـلان، مـن أهـل مـدينة كـذا. وتسكن دار كذا، في محلّة كذا؟

وأنا في كلّ المسائل أُجيبه بنعم، وتخيّلت أنّه يعرف هذه الخصوصيّات من الأسئلة التي طُرحت عليَّ سابقاً..

لكنّه قال لي: \_أتعرفني؟

قلتُ في دهشةٍ: لا مع الأسف.

فرفع قُبُعته العسكريّة، وقال: هل عرفتني الآن؟

قلت: ملامحكم مأنوسة عندي، مَن أنتم؟

قال: أنا ذلك الشخص الذي نزلتُ مع عائلتي عندك في سنة كذا، وبقيتُ في بيتك عشرة أيّام، استضفتني فيها بكلّ كرامة.

ثمّ قال: هذه ملفّة إضبارتك التي تنتهي بإعدامك، لكن أنا أمزّ قها، وأسقط

حكم الإعدام قِبال ذلك العطف والإكرام، فمزّقها أمامي وحكم بتسريحي. فنجوت من الإعدام والسجن بفضل السبق إلى ذلك العمل الخيري الذي

قعبوت من الإمام الله وزائريه . عملته أنا محبّةً للإمام الله وزائريه .

## (17)

## وإيثار التفضّل

الإيثار: هو التقديم والاختيار على النفس.

قال تعالى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي يقدّمون عليها.

ويُقال: آثرتُ ذلك أي اخترته، وفضَّلته، وقدّمته.

والتفضّل: هو الابتداء بالإحسان.

فإنّ صنع المعروف والفعل الحَسَن قد يكون جزاءً وهو الإحسان..

وقد يكون تطوَّلاً وابتداءً به وهو التفضّل، ومنه المواساة.

فالتفضّل هو الابتداء بالإحسان، وابتداء المعروف.

ومن حلية الصالحين وزينة المـتّقين أنّـهم يـقدّمون غـيرَهم عــلى أنـفسهم ويبتدئون بالفضل والإحسان.

وهو مرغوبُ وممدوح كتاباً وسنّةً.

أمّا الكتاب فقوله تعالى: \_

. ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾(١).

> . ( ۱ ) سورة الحشر : الآية ٩.

وقد أجمع الفريقان في أحاديثهم أنّها نزلت في الإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ وأهل بيته سلام الله عليهم(١٠).

ففي حديث شيخ الطائفة الطوسي مسنداً أنّه جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ فشكا إليه الجوع.

فبعث رسول الله ﷺ إلى بيوت أزواجه..

فقُلن: ما عندنا الآ الماء.

فقال رسول الله عليه: من لهذا الرجل الليلة؟

فقال على ﷺ: أنا له يا رسول الله، وأتى فاطمة ﷺ وقال لها: \_

هل عندك يا بنتَ رسول الله ﷺ شيء؟

فقالت: ما عندنا إلّا قوت العشيّة، لكنّا نُؤيْر ضيفنا.

فقال: يا ابنة محمّد نوّمي الصبية، واطفئي المصباح.

فلمّا أصبح عليّ ﷺ غدا على رسول الله ﷺ، فأخبره الخبر، فلم يبرح حـتّى أنزل الله تعالى: ــ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ "").

وأمّا السنّة، فيستفاد فضل الإيثار والمواساة في أحاديث بابه مثل: \_

١ \_حديث المفضّل قال: كنتُ عند أبي عبد الله الله الله رجلُ: في كم تجب الزكاة من المال؟

فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟

قال: أريدهما جميعاً.

فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً.

<sup>(</sup>١) كنز الدقائق / ج١٣ / ص ١٧٥، وإحقاق الحقّ / ج٩ / ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي شيخ الطائفة / ص١٨٨.

وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك(١).

٢ \_حديث السعداني عن أمير المؤمنين ﷺ في قوله تعالى: \_

فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢).

قال ﷺ : \_قال رسول الله ﷺ : \_قال الله عزّ وجلّ : \_

لقد حقّت كرامتي \_أو مودّتي \_لمن يراقبني، ويتحابّ بجلالي ..

إنّ وجوههم يوم القيامة من نور، على منابر من نور، عليهم ثيابٌ خُضر.

قيل: مَن هم يا رسول الله؟

قال: قومٌ ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، ولكنّهم تحابّوا بجلال الله، ويدخلون الجنّة بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته (٣).

٣\_حديث الطبرسي عن أمير المؤمنين ١١٤ أنَّه قال: \_

أتيَ رسول الله ﷺ بأسيرين \_ يهوديّين مستحقّين للقتل \_ فأمر النبيّ بضرب عنق واحدٍ منهما، ثمّ قُصد الآخر.

فنزَلَ جبر ئيل فقال: \_ يا محمّد، إنّ ربّك يقرؤوك السلام، ويقول: \_ لا تقتله، فإنّه حسن الخلق سخيُّ قومه.

فقالِ اليهودي تحت السيف: هذا رسول ربّك يخبرك؟

فقال رسول الله ﷺ: نعم.

قال: والله ما ملكتُ درهماً مع أخ لي قطّ ، ولا قطبتُ وجهي في الحرب، وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّك محمّد رسول الله .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار / ج٧٤ / س٣٩٦ / ص٣٩٦ / ح ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج ٧٤ / س ٣٩٦ / ص ٣٩٠ - ٢٥.

فقال رسول الله ﷺ: هذا متن جرّه حسنُ خلقه وسخاؤه إلى جنّات نعيم (١٠). وعليه فالإيثار والمواساة فضيلة ممدوحة، وخليقة طيّبة، بدليل الكتاب والسنّة. وأهل البيت ﷺ هم القدوة في إيثار التفضّل، والابتداء بالفضل والإحسان إلى الغير.

وقد آثروا على أنفسهم ثلاثة أيّام في سبيل الله مسكيناً ويتيماً وأسيراً. لا يريدون بذلك منهم جزاءً ولا شكوراً، إلّا رضا الله تعالى، فخصّهم الله بسورة الدهر، كما تلاحظه في جميع تفاسير الفريقين.

ودراسة موجزة في إنفاقاتهم تعطيك صورة واضحة عن أنّهم كانوا قمّة الخلق في الإيثار والمواساة.

من ذلك ما تقرأه في باب إنفاقات أمير المؤمنين ﷺ (٢).

كإيثاره بالتصدّق بجميع أمواله، ووقف عيون ماءه، وتخصيص حوائطه وبســاتينه للفقراء والمســاكين، ولم يدّخر لنفسه ديناراً ولا درهماً، ولا حطاماً من حطام الدُّنيا.

قال أبو الطفيل: رأيت عليّاً ﷺ يدعو اليتامي فيطعمهم العسل ويـلعقهم ذلك، حتّى قال بعض أصحابه: لوددتُ أنّي كنتُ يتيماً.

في حين لم يشبع هو من خبز الشعير، ولم يأكل خبز البُرّ، وكان إدامُه الملح فقط، وربما ائتدم باللبن الحامض كما في حديث سويد بن غفلة.

وكان يقول: \_ (أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ أَشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ ، أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ ، وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لاَ عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ ١٣٠).

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار /ص٢٣١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ بحار الأنوار / ج ١١ / ص ٢٤ / باب إنفاقات أمير المؤمنين ﷺ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة / الكتاب ٤٥.

وحقاً أنّه ليس ولم يكن في تاريخ العالم حاكمٌ مثل أمير المؤمنين ﴿ وكذا جميع أهل البيت ﴿ كَانُوا مِتَفُضَّلُ لَجَمِيع أَهُلُ البَيت ﴿ كَانُوا مِتَفُضَّلُ لَجَمِيع النَّاسِ ، و ﴿ بِيُمنهم رُزَق الوريُ ﴾ .

وعظماء الشيعة وأخيارهم وعلماؤهم جَرَوا على هذه الخصلة الفاضلة، وتعلّموا من أتمّتهم وسادتهم، إيثار الفقراء والمحتاجين على أنفسهم، والتفضّل إليهم، فنالوا بذلك أعظم الأجر، وأرقىٰ درجات الفخر.

خُذ نموذجاً منهم: محمّد بن أبي عمير الأزدي رضوان الله تعالى عليه.

كان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب ماله \_أي مال ذلك الرجل \_وافتقر.

فجاء الرجل وباع داره بعشرة آلاف درهم، وحملها إليه، فدقَّ عليه الباب،

فخرج إليه محمّد بن أبي عمير رحمه الله تعالى..

فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك عليَّ فخذه.

فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال، ورثتُه؟

قال: لا.

قال: \_ۇھب لك؟

قال: ـ لا، ولكنّي بعتُ داري الفلاني لأقضى دَيني.

فقال ابن أبي عمير : حدّثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ﷺ أنّه قال : ــ لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدّين .

إرفعها، فلا حاجة لي فيها، والله إنّي محتاج في وقتي هـذا إلى درهـم، ومـا يدخل ملكي منها درهم »(١).

وهذا غاية الإيثار والمواساة في سبيل الله وإطاعة لحكم الإمام الصادق ﷺ

<sup>(</sup>١) الكُنى والألقاب / ج١ / ص١٩١.

الذي هو حكم الله تعالى، من هذا الرجل الجليل والورع التقيّ الذي كان من أثرياء الشيعة في بغداد لكن أخذ وحبس لتشيّعه، فأصابه الجهد والضيق العظيم من ذلك، وأخذ كلّ شيء كان له بأمر المأمون العبّاسي، وضُرب مائة خشبة.

وبالرغم من حاجته الماسّة هذه تراه يؤثِر المؤمنين على نفسه، ويقدّم حاجة أخيه على حاجته.

والنموذج الآخر من الإيثار ، إيثار الشيخ الأعظم الأنصاري ١٠٠٠

آثر تلك المرأة المؤمنة الأرملة على نفسه، وهو في غاية الاحتياج إلى المال في حياته، في قضيّته المعروفة التي حدّث بها بعض الأعاظم: \_

فإنّه في أوّل شبابه، ولعلّه في سنّ العشرين أو قبل العشرين من عمره، جاء إلى كربلاء المقدّسة لحضور درس شريف العلماء أعلى الله مقامه الذي كان يحضره ألف تلميذ، وفيهم المجتهدون.

وكان الشيخ الأنصاري في تلك الأيّام يعيش في فقر مالي، وأزمةٍ اقتصاديّة شديدة، مع أنّ غداءه وعشاءه لم يكن أزيد من خبزٍ ولبن، أو خبز وتمر، أو خبز وملح، وبالرغم من ذلك لم يكن له من المال ما يتكفّل بهذا الطعام، وهذا المقدار من الغذاء.

ففكّر أن يشتغل ويكتسب في بعض ساعات نهاره بشكلٍ لا يزاحم دروسه، عــلماً بأنّ التكسّب والعمل للعيش مفخرةً للمؤمن، ولا عيب فيه للمرء، بل هو عزّةً له، لذلك عبّر الإمام الصادق على لهن تأخّر عن محلّ عمله وقال له: \_(أغدُ إلى عزّك).

ولذلك جمع الشيخ الأنصاري مقداراً من الأقفال التي لا مفتاح لها، ومـقداراً من المفاتيح التي لا قفل لها بثمنِ زهيد، لأنّها سلعة ناقصة.

وكانت تلك الأقفال والمفاتيح آنذاك تُصنع باليد، وقد يضيع من أحدٍ مفتاحه فيحتاج إلى مفتاح يرهم لقفله، أو يضيع قفله فـيحتاج إلى شـراء قـفلٍ يـناسب مفتاحه، فصمّم أن يبيع ما يحتاج إليه الناس من الأقفال والمفاتيح فيربح فيها ويسدّ حاجته.

فاتّخذ لنفسه بساطاً، وبسّط سلعته في مدخل صحن الإمام الحسين على في المدخل، وجعل يبيع بمقدار ما يحصّل به قوت ذلك اليوم، ثمّ يجمع بساطه، ويذهب إلى دروسه، وهو آنذاك في أوّل شبابه، ولم يكن معروفاً بالشيخ، بل كان يُدعئ: مرتضي.

واتفق في ذلك الوقت أنّ جمعاً من طلبة النجف الأشرف كانوا يسعون في الحصول على طريقٍ يصلون إلى خدمة مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه، وجعلوا يواصلون الذهاب إلى مسجد السهلة ومسجد الكوفة شوقاً إلى لقائه، ويتوسّلون ويتضرّعون إلى الله تعالى لأجل ذلك، لكن لم ينتج لهم هذه الأمنية السعيدة، ولم يحصل لهم توفيق التشرّف واللقاء الميمون.

نعم، النتيجة التي حصلوها هي أنّه أخبرهم أحد الصلحاء الأتقياء أنّ الإمام الحجّة الله في اليوم الفلاني، وفي الوقت الكذائي، يتواجد في صحن جدّه الإمام الحسين الله .

ففرحوا بذلك، وتحيّنوا الفرصة، واستعدّوا لذلك، وذهبوا بكلّ شوق في ذلك اليوم إلى كربلاء، وحضروا صحن الإمام الحسين ، يتصفّحون الوجوه، ويتفحّصون فيمن يناسب نور وجهه وسيماءه أن يكون هو المولى الإمام المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف.

فوصلوا إلى بساط الشيخ الأنصاري في مدخل الصحن الشريف، ورأوا أنّ شخصاً محترماً وجيهاً نورانيّاً، يجذب سيماء وجهه القلوب، جالساً عند الشيخ الأنصاري، والشيخ جالسُ بكمال التأدّب والاحترام، فجلب نظرهم هذا المنظر اللطيف، ووقفوا بدون اختيار ينظرون بشوق إلى هذا السيماء الوجيه.

وفي هذه الأثناء، وبينما هم كذلك، جماءت إلى الشيخ الأنصاري امرأة

تريد شراء قفل منه.

وقالت: إنّي أرملة، ولي أولاد أيتام، وليس لنا ما نصرفه في شراء الطعام سوى هذا القفل الذي لا مفتاح له، فاشتره منّي بثمنٍ جيّد، حتّى أصرف ثمنه في شراء طعام للأيتام.

فأخذ الشيخ القفل ونظر إليه، ثمّ قال للمرأة: يا مؤمنة هذا القفل وحده يسوى فلس، وأنا أرهّم له مفتاحاً يسوى بفلس أيضاً، فإذا كمل القُفل، أنا أشتريه منك بخمس فلوس، كثمن أحسن وأكثر حتّى تستعيني به على أيتامك.

فاشترى منها الشيخ ذلك، وأعطاها خمس فلوس، وهو أحسن ثمنِ لذلك القفل.

تحمّل الشيخ هذا الثمن، مع أنّه كان يمكنه أن يشتري ذلك القفل منها بفلسٍ واحد ويربح هو ضمناً، لكنّه صنع هذا إنصافاً منه مع تلك الأرملة، وإعانةً منه لأولئك الأيتام، وإيثاراً لغيره على نفسه.

فأخذت الأرملة ذلك المبلغ، وانصرفت رائحةً، وأولئك الطلبة واقفون وينظرون جيّداً إلى هذه القضيّة المحسنة.

وفي هذا الحين قام ذلك الشخص الجليل المحترم، وودّع الشيخ الأنصاري. والتفت إلى هؤلاء الطلبة وقال لهم بلهجتهم: ـ

(صيروا مثل هذا، صاحب الزمان هو يجيّ عِدكم) وانصرف، وغاب عنهم. وهؤلاء الطلبة التفتوا فجأةً إنّ هذا الشخص المحترم من أين كان يـعرف إنّـا نبحث عن صاحب الزمان ﷺ ونريد لقاءه، ونحن لم نقل له ماكنّا ننويه.

فأسرعوا إلى جهة مسيره في الصحن المقدّس فوراً، واجتهدوا في طلبه فلم يجدوه. ونحن نلاحظ أنّ هذا الإيثار من الشيخ كان عملاً محبوباً عند الله تعالى، ومرضيّاً عند أهل البيت هيء وموجباً لفوز التشرّف بالتوفيق الأمثل، ولقاء بقيّة الله تعالى بالنحو الأفضل.. رزقنا الله ذلك.

### (18)

### وترك التعيير

التعيير: تفعيل من العار .. والعار هو كلّ شيء يلزم منه مهانةٌ عــلى الشــخص بواسطة ارتكاب ذلك الشيء .

يُقال: عيّر ته بكذا، أي نسبته إلى العار فيه، وهو من التنقيص.

والتعيير صفة مذمومة، تستلزم إهانة المؤمن، وإسقاط كرامته، حتّى تعييره بالذنب الذي ارتكبه سرّاً ولم يتجاهر به.

ومن الذي يخلو من الذنب والعيب حتّى يعيّر غيره؟

لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق ﷺ أنَّه قال: ــ

قال رسول الله ﷺ: ـ مَن عيّر مؤمناً بذنبٍ لم يمت حتّى يـركبه(١١)، فـالعيوب الخَلقيّة والبدنيّة لا يجوز التعيير فيهاكما هو واضح.

فإنّه غيبة مؤمنٍ إن كان غائباً، وإهانته إن كان حاضراً، وكالاهما من المعاصى الكبيرة.

والعيوب الأخلاقيّة والشرعيّة إنّما يحسن النُصح فيها للـمذنب، وهـو الذي

(١) يُقال: ركب هذا الأمر يعني ارتكبه وفَعَلَهُ.

يكون مفيداً ومؤثّراً فيه، دون التعيير والتشهير، حتّى يُهان المؤمن، ويحدث فيه العناد واللّجاج.

وحتى النقائص الاحكاميّة في الناس يحسن الإلطاف في بيانها، وتعليمها، لتكون النتيجة أفضل وأمثل.

وما أجمل وضوء الإمامين الهمامين الحسن والحسين الله في قضيّة تعليم ذلك الرجل الكبير الذي لم يُحسن الوضوء.

حيث توضّئا أمامه بحجّة أن يحكم ذلك الرجل أنّ أيّهما أحسن وضوءاً.

فانتبه الرجل إلى صحّة وضوء أولاد الرسول، ونقصان وضوءه هو، فـصحّح وضوء نفسه، وحسّن وضوء الحسنين ﷺ.

فمن حلية الصلحاء، وزينة الأتقياء ترك التعيير.

بل هو من مقوّمات الصلاح والتقوى، إذا كان التعيير إهانة وإذلالاً للمؤمن، وقد وردت الأحاديث المتظافرة في المنع عن إذلال المؤمن وتحقيره، من ذلك:

١ \_ حديث الإمام الصادق ﷺ : \_

(قال الله عزّ وجلّ : ليأذنَ بحربٍ منّي من أذلَّ عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن )١١٠.

٢ \_ حديث الإمام الرضاعن آبائه عن رسول الله على أنه قال: \_

( مَن أذلَّ مؤمناً أو حقّره لفقره وقلّة ذات يده شهره الله عملي جسر جهنّم يوم القيامة )(٢).

٣\_حديث تفسير القمّى في قوله تعالى: \_

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَشْخَرُّ قَوْمُ مِنْ قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِنْ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٥/ص١٤٥/ب٥٦/ح١٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٧٥/ص١٤٣/ب٥٦/ح٥.

نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ ﴾(١).

فإنّها نزلت في صفيّة بنت حييّ بن أخطب، وكانت زوجـة رسـول الله عيّه: ؛ وذلك أنّ عائشة وحفصة كانتا تُؤذيانها، وتشتمانها، وتقولان لها: يابنت اليهوديّة.

فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ.

فقال لها: ألا تجيبينهما؟

فقالت: ماذا يا رسول الله؟

قال: ــقولي أبي هارون نبيّ الله، وعمّي موسىٰ كــليم الله، وزوجــي مــحمّد رسول الله، فما تُنكران منّى ؟!

فقالت لهما \_ذلك \_، فقالتا : هذا علّمك رسول الله ، فأنزل الله في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْم ... ﴾ (٢).

فالصّلحاء والمتّقون يتركون التعييب، ويرفعون العيب ويزيلونه بأحسس تعليم، وأجلّ تكريم، ولا يعيّرون الناس، بل يرشدونهم إلى التنزّه عن العيوب، وترك الذنوب، ويسألون الله تعالى توفيقهم وتوبة المخطئين منهم، كما في وصيّة سيّدنا ورئيس مذهبنا الإمام الصادق الله لعبد الله بن جندب (٣)، جاء فيها: \_

(ياابن جُندب، لا تقُل في المذنبين من أهــل دعــوتكم ــأي المــؤمنين ــالًا خيراً، واستكينوا إلى الله في توفيقهم، وسلوا التوبة لهم.

فكلّ من قَصَدَنا وتولانا، ولم يوالِ عدوّنا، وقال ما يعلم، وسكت عمّا لا يعلم أو أشكل عليه، فهو من الجنّة)(1).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٠\_١١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٥٧/ص١٤٤/ب٥٦/-١٠٠

<sup>(</sup>٣) لاحظ وصيّة الجامعة المباركة في البحار / ج٧٨ / ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار / ج٧٨ / ص٢٨٠.

ثمّ إنّ للتعيير أثره السيء في الدُّنيا \_مضافاً إلى عقوبة الآخرة \_وهو الابتلاء بنفس ذلك العيب الذي عيّر به، كما صرّح بـه فـي الحــديث النــبويّ المــتقدّم، وشواهده في العالم كثيرة، وفيها العِظة والعِبرة.

### والافضال على غير المستحقّ

هذا معطوف على قوله الله: ترك التعيير، فالمعنى: ترك الإفضال على غير المستحقّ. والافضال: هو التفضّل والابتداء بالاحسان.

يقال: أفضل عليه إفضالاً، وكذا تفضّل عليه تفضّلاً: أي تطوّل عليه، وأحسَنَ البه ابتداءً.

وغير المستحقّ: هو من لا يستوجب الإفضال والإحسان إليه، بواسطة عدم أهليّته له، أو عدم حصول أهليّة له بالإحسان إليه، بواسطة كونه فاسداً.

فإنّ الابتداء بالإحسان إلى هكذا شخص تبذيرٌ للمال، وإسرافٌ فيه، وهـو مذموم، وقد ينجرّ إلى فساد هذا الشخص، أو فساد عمله، أو ترويج عملٍ فاسدٍ في المجتمع.

ومن الصفات الحسنة في الصالحين والمتّقين أنّه يكون إفضالهم وإحســـانهم إلى مستحقّي ذلك واللّائقين له.

فلا يسرفون بإهدار أموالهم في الموارد غير المناسبة..

ومن طرفٍ آخر لا يبخلون بأموالهم في المستحقّين والموارد المناسبة..

بل هم النمط الأوسط، بعيدون عن الإفراط والتفريط، معتدلون في الإنفاق. يكون إحسانهم وإفضالهم جارياً على المستحقّين.

وهذا هو الممدوح في القرآن الكريم والحديث الشريف..

أمّا في القرآن الكريم فقد قال تعالى في صفات عباد الرحمٰن : \_

\* وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (١).

فالإسراف هو: التجاوز عن الحدّ كالإنفاق في المعصية، وصرف المال في غير حقّه.

والإقتار هو: البُخل عن الإنفاق في محلَّه.

والقوام هو: العدل في الإنفاق، وهو الإنفاق فيما أمرَ الله بــه وأثــاب عــليه، والمطلوب المرغوب فيه هو هذا القسم الأخير من الإنفاق، وهو الذي يــوصف بكونه بِرّاً وخيراً ومعروفاً، وهو الذي يعقّب خير الدُّنيا والآخرة، بل يكسب الجنّة والنعيم الدائم.

كالإنفاق في بناء المساجد الشريفة، والمراقد المشرّفة، والمدارس الدينيّة، والحسينيّات المباركة، والمستشفيات الخيريّة، وإعانة المحتاجين، وتزويج عرّاب المؤمنين، وطبع ونشر كتب الدِّين، وتأسيس وخدمة مجالس المعصومين عن ونحو ذلك من الأمور الخيريّة، والأعمال القُربيّة.

وأمّا في الحديث الشريف، ففي صحيحة المفضّل الجعفي عن الإمام الصادق في أنّه قال: \_

(إذا أردت أن تعلم أشقيُّ الرجل أم سعيد؟ فــانظر إلى سَــيْبِهِ ــ أي عـطاءه ــ ومعروفه إلى من يصنعه.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٦٧.

فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنّه إلى خير.

وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنّه ليس له عند الله خير )(١).

وعليه، فالإحسان الحَسن، والإفضال المستحسن هو أن يكون إحساناً إلى من له أهليّة الإحسان، أو من يصير أهلاً بالإنفاق عليه كالمؤلّفة قلوبهم الذين ذُكروا في آية الزكاة الشريفة: - ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ (٧).

وهم قومٌ وحّدوا الله، وخلعوا عبادة الأصنام، ولم تدخل المعرفة قـلوبهم أنّ محمّداً رسول الله ﷺ، وكان رسول الله يتألّفهم ويعرّفهم لكي ما يعرفوا ويـعلّمهم كما في حديث الإمام الباقر ﷺ (٣).

والقُدوة المُثلى في الإفضال إلى المستحقّ، والإحسان إلى الأهل هـم أهــل البيت الطاهرين ﷺ .

فإنّهم كانوا في أعلى درجات التوفيق الإلهي في إنفاقاتهم وخيراتهم وصدقاتهم حيث كانت في المستحقّين، والذين لهم أهليّة إحسان المحسنين، أو يصيرون أهلاً صالحين، كما تلاحظه بوضوح في باب إنفاقاتهم سلام الله عليهم أجمعين، وقد تقدّم شيءٌ منها في فقرة: (وإيثار التفضّل) فراجع.

فالصالحون المتّقون يكون مورد إنفاقهم وإفضالهم هم المستحقّون.

وحتى صفة الجود والسخاء التي هي من الصفات المثلى بـحيث روي أنّـه: (شابٌّ سخيٌّ مرهِقٌ في الذنوب أحبّ إلى الله من شيخ عابدٍ بخيل)(٤).

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) الوسائل / ج١٢ / ص٤٥٥ / ح٧.

حتّى هذه الصفة يلزم فيها أن تكون سخاءً في موضعه وفي المورد الحقّ. ففي حديث الإمام الصادق ﷺ: \_

(السخيّ الكريم: الذي يُنفق ماله في حقّ )(١١).

وعليه، فالإحسان حتّى السخاء يلزم فيه أن يكون إلى أهله ومستحقّه حتّى ينتج النتيجة الحسنة، والثواب الأكمل في الآخرة.

أمّا إذا كان إلى غير الأهل وغير المستحقّ فإنّه ينتج النتيجة السيّئة كما قال الشاعر: ومَن يصنَع المعروفَ فـى غـير أهـله يُلاقى الذي لاقــيٰ مُـجير أمّ عــامر(٢٠)

فالإفضال والإحسان سواء أكان إحساناً ماليّاً أم عمليّاً يلزم أن يكون إلى من هو أهله. لأنّه من إيصال الحقّ إلى مستحقّه.

وهي صفة مُثليٰ، يُحمد الإنسان عليها، وتزكو النفس بها.

والمرتبة العُليا من هذه الصفة أن يتنازل الإنسان عن حقّه ويسلّمه إفضالاً إلى من هو أحقّ به.

وهذه المرتبة تحتاج إلى جهاد النفس وعلوّ الروح، كما تلاحظه في قيضيّة المرحوم السيّد حسين الكوه كمري، الذي كان من أعاظم العلماء والمدرّسين في النجف الأشرف، ومع ذلك تنازل عن حقّه للشيخ الأنصاري الله في ما ينقل في أحوالهما حاء فها:

أنَّه ذات يوم كان السيّد الكوه كمري عائداً من مكان، ولم يكن قــد بــقي إلى

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار /ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) أمّ عامر: كنية الضبع، الأنثى، والذكر منه أبو عامر.

وقد أكلت الشخص الذي أجارها من برد الشتاء في خيمته ، فضُرب مثلاً في الذي يُجزئ على إحسانه إلى غير محلّه بالسوء.

والضبع معروف بشهوته للحوم بني آدم. حتّى أنّه ينبش النبور ليأكل لحم الإنسان. وإذا رأى إنساناً اغتنم الفرصة ليجده نائماً. فيهجم عليه ليأكل لحمه.

حين درسه الخارج أكثر من نصف ساعة . .

فرأى أنّ الوقت لا يتسع للذهاب إلى البيت.. ولذا فيضل أن يجلس في المسجد بانتظار موعد الدرس.

دخل المسجد ولم يكن قد حضر أحد من طلابه.. ورأى في زاوية المسجد شيخاً عادياً جدّاً، جالس مع عدّة طلاب يدرّسهم، إستمع المرحوم السيّد حسين إلى درسه.. وبمنتهى الغرابة رأى أنّ الشيخ العادي قمّة في التحقيق.. فحمله ذلك على أن يأتي في اليوم التالي مبكّراً عمداً ويستمع إلى درسه.. جاء واستمع فازداد اقتناعاً بانطباعه الذي كوّنه في اليوم الماضي..

وتكرّر ذلك لعدّة أيّام.. فحصل للمرحوم السيّد حسين اليقين بأنّ هذا الشيخ أعلم منه، وأنّه يلزم أن يستفيد من درسه، وأنّه إذا حيض تـلامذته درس هـذا الشيخ فيستفيدون أكثر..

هنا رأى نفسه مخيّراً بين التسليم والعناد، بين الآخرة والدنيا.

وفي اليوم التالي عندما جاء طلّابه واجتمعوا قال: أيّها الأحبّة.. أريد اليوم أن أقول لكم شيئاً جديداً: هذا الشيخ الجالس في ذلك الجانب مع عدّة طلّاب أحقّ منّى بالتدريس، وأنا أستفيد منه، والآن نذهب كلّنا إلى درسه.

والتحق بحلقة درس الشيخ العادي المستضعف الذي كانت آثار الفقر بادية عليه.

هذا الشيخ الرت اللباس هو الذي عُرف فيما بعد باسم الشيخ مرتضى الأنصاري. فتلاحظ أنّ هذا الإفضال العملي على المستحقّ كيف أنتج تلك الثروة العلميّة التي ظهرت من الشيخ الأنصاري، وبقيت إلى الآن دروساً دينيّة في الحوزات العلميّة. بل إنّ الإفضال على مستحقّه وأهله هو من صنائع المعروف وعمل الخير الذي يدفع مصارع السوء ويُنجي من الموت في نفس هذه الحياة الدُّنيا، قبل ثواب الآخرة. كما تجده في قضيّة المرحوم الطبيب المعروف الميرزا خليل الطهراني الذي

نقله المحدّث القمّي ١٠٠٠ وحاصلها: \_

إنّ الميرزا خليل كان طبيباً ماهراً معروفاً منذ شبابه، وعالج يد امرأةٍ علويّة هنديّة كانت تشكو من الجذام.. المرض العضال، عالجها مجّاناً وقربةً إلى الله تعالى فكان إفضالاً إلى من يستحقّه ...

ثمّ إنّه ابتلي نفسه بمرضٍ صعب بحيث لم يمكنه علاج نفسه، وقال له الأطبّاء الآخرون إنّه يعيش مع هذا المرض عشرة أيّام فقط.

وفعلاً استمرّ به المرض إلى اليوم العاشر \_كما قالوا له \_واشتدّت حالته الصحّية وتدهورت، حتّى عرض عليه سكرات الموت، بحيث اجتمع عليه أهله، ووجّهوه إلى القبلة، وكانوا يبكون عليه.

وفي هذه الأثناء دخلت تلك العلويّة التي عالجها الميرزا خليل وقالت: إنّـي توسّلت بجدّي الإمام الحسين الله لشفاء الميرزا خليل، وبكيت كثيراً حتّى غلبني النوم، فرأيت الإمام الله في المنام، وطلبت منه شفاءه.

فقال ﷺ : إنّه قد تمّ عمره، لكن دعونا الله تـعالى له واسـتجاب الله الدّعـاء، ويعيش عمراً جديداً إن شاء الله تعالى .

وبمجرّد أن تمّ كلام العلويّة جلس الميرزا خليل صاحياً من تلك السكرات. وفرح الجميع، وسألوه ما الذي حدث؟!

فأحسستُ بعودة روحي إليّ، وحياتي من جديد، فانصرف الملكان، فقمت الآن أراكم بهذه الحالة.

وعاش الميرزا خليل بعد هذا، وعمّر كاملاً ٩٠ سنة، ورزقه الله تعالى خـمسة مـن

الأولاد، كان ثلاثة منهم من العلماء، أحدهم المرجع الديني المعروف الميرزا حسين (١٠). فالإفضال على المستحقّ بازك للميرزا خليل بهذا الخير العظيم، مضافاً إلى ثواب يوم الدِّين.

فينبغي أن ندعو الله تعالى لتوفيق الحصول على هذه الخصلة، والمكرمة الأخلاقيّة.

<sup>(</sup>١) الفوائد الرضويّة / ص٢٩٣.

# والقول بالحقّ وإنْ عَزَّ

الحقّ: ضدّ الباطل، وهو الحكم المطابق للواقع، والشيء الثابت الصحيح. والعزّة: في أصل معناها ضدّ الذلّة، وتُطلق على الشيء القليل.

يُقال: عزَّ الشيء، إذا قلِّ فلم يكد يوجد..

فالشيء العزيز هو القليل، لكن إذا كان مفيداً، ومنه الحديث (عزّ ماؤنا ليلة التاسع من المحرّم).

فالشيء القليل غير المفيد لا يطلق عليه العزيز.

والقول بالحقّ وإن عزّ: هو أن يقول الإنسان الحقّ، ويـتكلّم بـالكلام الحـقّ المفيد، في وقت قلّة القول بالحقّ وعدم إقدام الآخرين عليه.

وقول الحقّ وإن كان قد يقوله جميع الناس، إلّا أنّ قول الحقّ والتصديع به في حين قلّته هو الذي يكون عزيزاً، وهو زينة المتّقين، وحلية الصالحين، بل هو الذي يتقوّم به الدّين. وقد هدى القرآن الكريم إلى التوصية بالحقّ في قوله عزّ اسمه: \_\_

\* وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة العصر: الآية ٣. راجع كنز الدقائق / ج١٤ / ص٤٢٧.

وهذه الصفة الجليلة ممّاكان القدوة فيها أيضاً أهل البيت هيء وفي الطليعة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، صدعت بالحق في حين قلّته، ونبّهت أهل الغفلة في حين تقاعسهم، وبيّنت الحقيقة الجليّة لتبقىٰ علىٰ مدى الدهور والعصور.

وذلك في خطبتها المباركة التي دوّت بالحقّ، وشيّدت حقيقة الإسلام، وردعت الباطل لجميع الأنام.

وكذلك في خطبتها لنساء المهاجرين والأنصار . .

قالت كلمة الحقّ، ونطقت بحقيقة الدِّين، وكشفت عن رسالة سيّد المرسلين، ودافعت عن حقّ أمير المؤمنين \_عند إمامٍ جائر ومَن في وراءه سائر، في حين عرّت كلمة الحقّ، والتفّ الناس حول الباطل.

وخطبتها الشريفة من الأسس الهامّة في الدِّين، والجديرة بدراستها لجميع المؤمنين، في سبيل معرفة الإسلام المحمّدي والدِّين الأحمدي<sup>(۱)</sup>. وهي المعجزة الخالدة، والآية الباهرة، والحجّة الكاملة التي صَدَعَت بها أمام جميع المسلمين من الأنصار والمهاجرين.

فكانت قمّة الكلام المتّصف بفصاحة النطق، وبلاغة البيان، وقـوّة الحـجّة، ومتانة الدليل.

بل كانت خطبتها على البيان الكامل للدِّين، والدستور الشامل لشريعة سيّد المرسلين، في المحاور التي ركّزت عليها الصدِّيقة الطاهرة على من التجليل بساحة ربّ العالمين بصفاته الحُسنى، والتعريف بنعمة الرحمة الإلهيّة المتمثّلة في أبيها المصطفى على، والإشادة بمعالي ومواقف وجهاد ابن عمّها المرتضى على،

<sup>(</sup>١) الاحتجاج /ج١/ص١٣١.

وتبيين معالم القرآن الكريم وأحكام ربّ العالمين، ثمّ أشارت إلى الانقلاب على الأعقاب، وظهور الظلم والطغيان والغصب والعدوان الذي صدر من القوم بعد رحيل الرسول الأعظم ﷺ، ثمّ ختمت الخطاب بوعيد العذاب على خذلانهم وعدوانهم، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون».

وقد سار على طريق أهل البيت هي وهُداهم في القول بالحق عند عزّته صفوة أصحابهم الكرام كالإثنى عشر صحابي الذين دافعوا بعد رسول الله تلئ عن حق أمير المؤمنين هي، وأنكروا على أبي بكر غصبه للخلافة، فخطبوا واحتجّوا بما تلاحظ مفصله في حديث الإمام الصادق هي (١).

ومن هذه الثلّة الطيّبة المدافعين عن الحقّ بصراحة، والقائلين بالحقّ حين العرِّة الطرماح بن عدي بن حاتم الطائي الذي صدع كيان الباطل الأموي، وزلزل رئيسه الطاغي، وألقمه الحجر، وسقاه الكأس المصبّر، في وروده عليه، وحمل رسالة الأمير الله لا الله كما تلاحظ نصّه الكامل في حديث البحار(٢٠).

 <sup>(</sup>١) الاحتجاج / ج١ / ص٩٧، والخصال / ص٤٦١ / ح٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٣٣/ص٢٨٩/ب٢٠/ -٥٥٠.

## واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قلّ من قولي وفعلي

- استقلال الخير: عدّه قليلاً، واعتبار ما صدر من الإنسان من الخيرات شيئاً يسيراً، وإن كان في الواقع كثيراً، سواء الخير من أقواله أم أفعاله.
- واستكثار الشرّ: عدّه كثيراً، وإن كان في الواقع قليلاً نادراً، سواء في قـول
   الشرّ أم عمله.
  - وهذه من الخصال المحمودة التي هي حليةٌ وزينة.

ليس فقط لا يحدّث الإنسان الناس بخيراته وأعماله الخيّرة، بل يعدّها عـند نفسه نزراً يسيراً.

وفي مقابله إن صدر منه شرُّ قليل، ليس فحسب لا يتهاون به، بل يعدّه عـند نفسه كثيراً.

وهذا الاستقلال والاستكثار مفيدان غاية الفائدة في تهذيب النفس، وتزكية الروح، وذلك:

أمّا استقلال الخير من نفسه، ففائدته عدم استيلاء العُجب عليه.

والعجب هو : استعظام العمل الصالح واستكثاره، والإدلال بــه، وأن يــرى الإنسان نفسه خارجاً عن حدّ التقصير .

وهو يوجب سقوط العمل عن القبول، وهو مذموم، كما تـلاحظ ذمّـه في الأحاديث الشريفة، ومنها: \_

١ \_حديث الإمام الصادق الله قال: \_

قال رسول الله ﷺ: \_ بينما موسى ﷺ جالساً، إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو الوان، فلمّا دني من موسى عليه.

فقال له موسى: مَن أنت؟

فقال: أنا إبليس.

فقال له: أنت، فلا قرّب الله دارك.

قال: إنّي جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله.

فقال له موسى الله: فما هذا البرنس؟

قال: به أختطفُ قلوب بني آدم.

فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذتَ عليه؟

قال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه(١).

٢ \_ حديث الإمام الصادق إلى قال:

قال داود النبيّ ؛ لأعبدنَّ الله عبادة، ولأقرأنَّ قراءةً لم أفعل مثلها قطّ. فدخل في محرابه، ففعل.

فلمّا فرغ من صلاته، إذا هو بضفدع في المحراب، فقال لداود: \_أعجبَكَ اليوم ما فعلت من عبادتك وقراءتك؟

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي / ج٢ / ص٢٣٧ / ح٨.

فقال: نعم.

فقال: لا يعجبنك، فإنّي أسبّح الله في كلّ ليلةٍ ألف تسبيحة، يتشعّب لي مع كلّ تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة، وأنّي لأكون في قعر الماء فيصوّت الطير في الهواء، فأحسبه جائعاً، فأطفو له على الماء ليأكلني وما لي من ذنب(١١).

٣ ـ حديث رسول الله ﷺ أنَّه قال: ـ

تصعد الحفظة بعملِ العبد يزهر كالكوكب الدرّيّ في السماء، له دويٌّ بالتسبيح، والصوم، والحجّ، فيمرّ به إلى ملك السماء الرابعة فيقول له: قِف، فاضرب بهذا العمل وجة صاحِبه وبطنّه، أنا ملك العُجب، إنّه كان يعجبُ بنفسه، وأنّه عمل وأدخل نفسه العُجب، أمرني ربّي أن لا أدع عملَه يتجاوزني إلى غيرى، فاضرب به وجه صاحبه(٢).

فاستقلال الإنسان الخير من نفسه يفيد الإنسان التحدّر عن هذا العجب المفسد لذلك العمل الخير.

• وأمّا استكثار الشرّ من نفسه، ففائدته عدم التهاون بالمعصية.

والتهاون بالمعصية هو جعلها هيّنةً ، وعدم الاهتمام بها ، وهو يوجب الجرأة على عصيان الله العظيم ، عصيان جبّار السماء والأرض ، وهو مذموم ممقوت كما تلاحظه في الأحاديث الشريفة منها: \_

١ \_ حديث الإمام الصادق على قال: \_

إنّ رسول الله ﷺ نزل بأرضٍ قرعاء \_أي لا نبات ولا شجر فيها \_فقال لأصحابه: ائتوا بحطب.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧١/ص٢٣٠/٥٧.

 <sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل / ج١ / ص١٤١ / ح١٧. ولاحظ قضيّة ابن الماوردي في كون العجب مـقروناً
 بالجهل. في سفينة البحار / ج٦ / ص١٥٦.

فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرضِ قرعاء، ما بها من حطب.

قال: فليأت كلّ إنسان بما قدر عليه.

فجاؤوا به، حتّى رَمَوا بين يديه بعضه على بعض.

فقال رسول الله ﷺ: هكذا تجتمع الذنوب.

ثمّ قال: إيّاكم والمحقّرات من الذنوب...(١١).

٢ \_ حديث أمير المؤمنين إلى: \_

(أَشدَّ الذنوب ما استهان به صاحبه)(٢).

٣ ـ حديث وصيّة النبيّ ﷺ لأبي ذرّ الغفاري رضوان الله عليه: ـ

يا أبا ذرّ .. إنّ المؤمن ليرى ذنبه كأنّه تحت صخرة، يخاف أن يقع عليه، وإنّ الكافر ليرىٰ ذنبه كأنّه ذبابٌ مرّ على أنفه.

يا أبا ذرّ . إنّ الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممثّلة ، والإثم عليه ثقيلاً وبيلاً ، وإذا أراد بعبدِ شرّاً أنساه ذنوبه .

يا أبا ذرّ ، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى مَن عصيت.

يا أبا ذرّ ، إنّ نفس المؤمن ارتكاضاً \_ أي اضطراباً \_ من الخطيئة من العصفور حين يقذف في شَرَكه (٣٠).

فإذا استكثر الإنسان الشرّ من نفسه ، لم يتهاون به ، بل اشتدّ اجتنابه عنه .

فاللازم علينا في مكارم أخلاقنا أن نستقلّ الخير مـن أنـفنسا فـي أقـوالنـا وأفعالنا وإن كثرت.

وأن نستكثر الشرّ من أنفسنا في أقوالنا وأفعالنا وإن قلّت.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي /ج٢ / ص٢١٨ /ح٣.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم ودرر الكلم /ج١/ص١٩٢/ح٣١٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار /ج٧٧/ص٧٩.

وفي حديث الإمام الكاظم ﷺ: ـ

(لا تستكثر واكثير الخير ، ولا تستقلّوا قليل الذنوب، فإنّ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً )(١٠).

فالمفروض علينا أن نهذّب أنفسنا ونروّضها على هاتين الخصلتين، فنفكّر في خيرات وعبادات ومواعظ أولياء الله تعالى، فتصغر في أعيننا خيرنا وعبادتنا وأقوالنا. ونفكّر في نزاهة أولياء الله من الشرور والذنوب في قولٍ أو فعلٍ منهم، فتكثر في أعيينا شرورنا ومعاصينا.

وأهل البيت هي لم يكن لهم شرٌ في الحياة في آنٍ من الآنات، وكانت حياتهم مليئة بالخيرات والطيّبات من أقوالهم وأفعالهم، وبالرغم من ذلك كانوا يستقلّون خير أنفسهم، كما مرّ عليك في حديث الأعرابي الذي وفدّ على الإمام الحسين على حين أغناه بأربعة آلاف دينار، ومع ذلك كان يعتذر إليه بقلّة النفقة منه (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار /ج٧٣/ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /جـ21/ص١٩٠.

#### (NA)

#### وأكمِلْ ذلكَ لي بدوام الطاعة

الطاعة هي: موافقة الأمر، وامتثاله والانقياد له.

كامتثال أوامر الله تعالى ونواهيه، فإنَّه طاعةٌ لله تعالى.

ودوام الطاعة: استمرارها، مضافاً إلى إيجادها وتحقّقها.

والسعادة العظمى في الدُّنيا والآخرة هي إطاعة الله تعالى، وإطاعة من أمرنا الله تعالى بإطاعتهم.

له معالى بإطاعتهم. وهم الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام على في قوله عزّ اسمه: ــ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١٠).

وقد تظافرت الأحاديث من الفريقين في تفسير أولي الأمر بأهل البيت الطتين، الأئمّة المعمومين الله المناس

وهذه الإطاعة فوز الدُّنيا والآخرة، وسعادة الدارين الأولى والأخرى..

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تفسير البرهان/ج/ص/، وإحقاق الحقّ /ج٣/ص٤٢٤.

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾(١).

وقال عزّ اسمه: ــ ﴿ وَمَنْ يُعْلِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً ﴾(٢).

وذكرت الأحاديث الشريفة فضلها وفضيلتها في جملة منها مثل: \_

١ \_حديث رسول الله ﷺ: \_

( ... إنّ طاعة الله نجاحُ كلّ خيرٍ يُبتغى، ونجاةٌ من كلّ شرِّ يُتّقىٰ، وإنّ الله العظيم يعصم من أطاعه، ولا يعتصم منه من عصاه )(٣).

٢ حديث الإمام الرضا ﷺ في قوله تعالى: ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (٤)
 قال ﷺ : \_ (لقدكان ابنه، ولكن لمّا عصى الله عزّ وجلّ نفاه الله عن أبيه.

كذا من كان منّا لم يطع الله فليس منّا.

وأنت إذا أطعت الله فأنت منّا أهل البيت)(٥).

فإطاعة الله تعالى هو الإكسير الأعظم، والفوز الأتمّ، بخير الدارين، وسعادة النشأتين والاستمرار عليها.

وإطاعة الإنسان لربّه، وللرسول ﷺ، ولأهل البيت ﷺ، عجيبة في النتيجة، من حيث إنّها توجب أن يكون الإنسان من أولياء الله المقرّبين، ومن مظاهر قدرة ربّ العالمين، حتّى أنّها توجب نيل الكرامات وإطاعة المخلوقات للإنسان كما تلاحظه في مثل: \_

١ ـ الصحابي الجليل سلمان المحمّدي رضوان الله تعالى عليه، وقضاياه التي

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار / ج٧٧ / ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار / ج٤٢ / ص ٢٣٠.

تلاحظها في مثل حديث القدر المغلى(١)، وحديث طينته(١).

٢ جابر الجُعفي رضوان الله تعالى عليه، وقضاياه التي تجدها في مثل طي الأرض له، وسفره إلى أرض السواد (٢).

وهذه الفقرة من الدّعاء الشريف يُطلب فيها من الله تعالى تكميل تلك المكارم الأخلاقيّة المتقدّمة: بسط العدل، وكظم الغيظ. الخ، بدوام طاعة الله تعالى، وعدم عصيانه.

فإنّ ترك الطاعة وارتكاب المعصية، نقضٌ لتلك المكارم الأخلاقيّة، بـل موجبٌ لارتكاب الأمور المذمومة، والأفعال المحرّمة.

فيُطلب دوام الطاعة في الأوامر والنواهي الإلهيّة، وفي الصفات المرغوبة الأخلاقيّة. وهذا يحتاج إلى الطلب من الله تعالى ؛ لأنّ البقاء على العمل أصعب من نفس إتيان العمل، ومستلزمٌ للصبر وتحمّل المشقّة.

والمثل الأعلى في دوام الطاعة، وعدم الخروج عنها طرفة عين هم أهل البيت ﷺ الذين لم يعصوا ولا يعصون الله تعالى فيما أمرهم، ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

لم يخالفوا الله تعالى في صغيرةٍ ولاكبيرة، في شدّةٍ ولا رخاء، حتّى أنّـهم لم يفعلوا ماكان الأولى تركه، ولم يتركوا ماكان الأولى فعله.

فاتّصفوا بالعصمة الكبرى والطهارة العظمى، كما تـدلّ عـليه أدلّـة الكـتاب والسنّة مثل: آية التطهير، وأحاديث العصمة المرويّة من طرق الفريقين (٤٠).

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى / ص١٩.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص/ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّى / ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) لاحظ تحقيقه ومصادره في كتاب العقائد الحقّة /ص ٣٤٩ مبحث العصمة.

فيلزم علينا الاقتداء بأهل البيت على ، وتكميلاً للصفات الحسنة التي هي حلية الصالحين وزينة المتقين، وترويض النفس على الصبر عليها، وعدم إبداء السخط منها، لكي يحصل لنا الكمال بتلك الصفات، والأجر بالصبر عليها، وعدم الندامة من تركها.

فإنّ تركها يوجب الندم، وإظهار السخط منها يوجب الخجل، كما في قضيّة ذلك العالم المحقّق الذي أبدى السخط، ولم يصبر عند تأخير حاجته، فحصلت له الندامة.

فقد حكى بعض السادة الأجلاء الثقات عن أحد العلماء المحققين الذي كان يؤلّف كتاباً في الدفاع عن أهل البيت على الذي هو من أهمّ الوظائف الشرعيّة على علماء الدِّين، وأصحاب القلم من المحققين.

فاحتاج هذا العالم في مصادر كتابه إلى كتاب كان نادر الوجود، وكلّما بحث عنه في النجف الأشرف لم يعثر عليه، وكان يعلم أنّه موجود في النجف، لكن لم يعرف أنّه عندَ مَن.

فتوسّل بالإمام أمير المؤمنين ﷺ أن يهيّئ له ذلك الكتاب، بأن يُسرشده فسي المنام أو في اليقظة إلى محلّ وجود ذلك الكتاب، حتّى يستعيره ويستفيد منه وينقل عنه.

ودام التوسّل بالإمام على ستّة أشهر متواصلة ، لكن لم تحصل له النتيجة .

وبعد هذه المدّة الكثيرة، وبينما هو أمام الضريح المقدّس، وملتصقّ بـه، ويتوسّل بالإمام ويطلب منه الكتاب ويقول:

(أنت مولاي، وتعلم بإذن الله تعالى أين يوجد الكتاب، وأنا محتاج إليه، فارشدني إلى موضعه).

بينما هو يقول هذا، إذ سمع من الطرف الآخر من الضريح المقدّس، شخصاً

آخر يطلب من الإمام الله حاجته، ويبدو من لسانه أنّه شخصٌ قرويّ، ويـقول بلهجة حادة للامام الله: \_

(لو لم تعطني حاجتي لا أزورك بعد هذا أبداً).

ومرّت سبعة أيّام على هذه القضيّة، وبينا أنا أيضاً مقابل للـضريح الشـريف أطلب حاجتي، إذ سمعت ذلك القروي يقول للأمير ﷺ بلهجته الخاصّة: ــ

(أروح لك فدوه يا علي، أعطيتني حاجتي، كفو، كفو، كفو).

قال ذلك العالم: لمّا رأيت أنا ذلك هاجت نفسي، وخرجتُ عن الطبيعة، ونفذ صبري، وصرتُ أقول للإمام ﷺ بخشونة شديدة:

(شنو حاجة هذا المعيدي غير الدُّنيا، تعطيه سريعاً، ولا تعطيني حاجتي وهي للدفاع عنكم وكتابة فضائلكم).

وخرجت من الحرم الشريف شبه الزعلان، وبحالة الغضب \_وهذا هو محلّ الصبر على الطاعة وعلى تلك المكارم الأخلاقيّة، وامتحان من يـدوم له ليـن العريكة ومن لا يدوم \_.

ولمّا وصلت إلى داري ندمتُ كثيراً على أنّه لماذا تجاسرت بخدمة الإمام ﷺ وهو خلاف الأدب.

وخصوصاً وبيما أنا كذلك، إذ طرق باب الدار جارٌ لنا، فذهب ولدي وفتح الباب، ودخل عَليَّ جارنا، فرحّبت به، وجلس عندي، ودار الكلام عندنا فقال الجار:

نحن في حالة انتقال إلى دارٍ جديد، وقد نـظّفنا دارنــا الفـعلي لنــحوّله إلى المشتري، وفي أثناء تنظيف رفوف الدار عثرتُ في الرفّ الأعلى على كتابٍ أنا لا أستفيد منه لأنّي لا أعرف القراءة والكتابة..

فقلتُ لابني: \_إذهب بهذا الكتاب، واجعله في المسجد.

فقال ابني: ـ لا يا أبه، لا تجعله في المسجد، بل أعطه لجارنا العالم حتّى

٢٣٠ / أخلاق أهل البيت الكا

يستفيد منه، وهو هذا الكتاب، جئت به إليك هديّة لك.

قال ذلك العالم: فأخذتُ منه الكتاب، فإذا هو نفس الكتاب الذي طلبته من أمير المؤمنين ، طلبتُ منه أن يرشدني إليه لأستعيره، لكن ذلك الكريم صلوات الله عليه أهداه لى، وملّكه بدل الاستعارة.

فذهبت واعتذرت من أمير المؤمنين ﷺ على سوء أدبسي، وعــدم صــبري، وتشكّرت منه على لطفه وإحسانه.

وعليه فالمطلوب تكميل مكارم الأخلاق بدوام الطاعة واستمرارها، وعـدم النقض بالمعاصي والمحرّمات، أو بما يخالف الأخلاقيّات.

فيُستدام على الطاعات بصبر، ويستمرّ على المكارم والأخلاقيّات بتحمّل، فيحصل بذلك الكمال الكامل، والفضل الشامل.

#### (11)

#### ولزوم الجماعة

اللَّزوم هو: الملازمة، وعدم المفارقة.

والجماعة هي: جماعة الناس..

والمراد بها جماعة المؤمنين المتّفقين على المذهب الحقّ، لاكلّ جماعةٍ وإن كانت باطلة.

و«أل» فيها عهديّة، والمعهود في الدّعاء جماعة أهل الحقّ..

نظير «أل» العهديّة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿(١) حيث إنّ المعهود فيها نبيّ الإسلام ﷺ.

وقوله ﷺ : ( ولزوم الجماعة ) معطوف على قوله : (بدوام الطاعة ) أي واكمل لى ذلك بلزوم الجماعة .

فتكمل المكارم الأخلاقيّة المتقدّمة بدوام طاعة الله تعالى والاستمرار عليها، وملازمة جماعة أهل الحقّ وعدم مفارقتهم.

بل عدم مفارقتهم ولو لحظةً واحدة حتّى يصدق التلازم وعدم الافتراق، كما

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٦.

تلاحظه في الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، فإنّهما لا يفترقان أبداً. حيث إنّ المفارقة عن الحقّ لا يعني إلّا الدخول في الباطل، فـإنّه ليس بـعد الحقّ إلّا الضلال.

ويدلّ على كون المراد بالجماعة جماعة أهل الحقّ، الحديث الصادقي الشريف: (سُئل رسول الله ﷺ: ما جماعة أمّتك ؟

فقال: ـ جماعةُ أُمّتي أهل الحقّ، وإن قلّوا).

وفي حديثٍ آخر : (فقال: من كان على الحقّ ، وإن كانوا عشرة )(١).

فمفاد الدعاء الشريف طلب ملازمة جماعة أهل الحقّ التي هي الفضائل المكتلة لمكارم الأخلاق، ومعالى الصفات.

فهي التي تكون حلية الصالحين، وزينة المتّقين، وإلّا فملازمة أهل الباطل رذيلة ومعيبة، وليست حلية وزينة.

والجدير بالبيان هو معرفة أنّه:

مَن هم جماعة أهل الحقّ الذين يلزم متابعتهم وملازمتهم؟

الجواب: هم الذين بيّنهم الرسول الأعظم، ونصّ عليهم صاحب هذا الدّين، النبيّ الأمين ﷺ، فقال في الأحاديث المتظافرة المتّفق عليها بين الفريقين:

(عليٌّ مع الحقّ والحقّ معه، يدور حيثما دار)(١).

(أهل بيتي مع الحقّ، والحقّ معهم، لا يفارقهم ولا يفارقوه)(٣).

فمحور الحقّ هم عليٌّ وأهل البيت هِ ، فإذا أردنا أن نعرف أنّه هـل هـذا الشخص على الحقّ أو على الباطل؟

<sup>(</sup>١) رياض السالكين/ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) غاية المرام / ص٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) إحقاق الحقّ / ج ٩ / ص ٤٧٩.

يكون المحك هو عليّ ه ن . فإن كان الشخص مع عليّ ه فهو على حقّ ، وإلّا فهو على باطل.

فأمير المؤمنين ﷺ (هو الفاروق بين الحقّ والباطل)كما نصّ عليه رسول الله ﷺ (١٠).

ولذلك عبّر عنه الرسول في واقعة الخندق بالإيمان كلّه، ومنحه أعظم وسام بقوله صلوات الله عليه وآله: \_(برز الإيمان كلّه).

فكلّه حتى لأنّ كلّه إيمان، فمن كان معه كان مع الحتى ومن أهل الإيمان، ومن لم يكن معه فهو على باطل وعلى غير إيمان.

فيتضح جيّداً أنّ المراد بالجماعة في الدعاء الشريف هم جماعة عليّ وأهل البيت على فضيلة وحلية.

وقد عقد العكّرمة المجلسي أعلى الله مقامه باباً في البحار في لزوم الجـماعة بأحاديث شريفة منها: ــ

حديث علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن آبائه على قال :\_ قال رسول الله على: \_

من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

قيل: يا رسول الله وما جماعة المسلمين؟

قال: جماعة أهل الحقّ وإن قلّوا(٢).

وفائدة ملازمة أهل البيت ﷺ هي سعادة الدُّنيا والآخرة.

ففي حديث رسول الله ﷺ:\_

(إلزموا على بن أبي طالب، فاز من لزمه)(١).

<sup>(</sup>١) إحقاق الحقّ / ج٤/ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار /ج٢٩ /ص٦٨ /ب٣/-١.

<sup>(</sup>٣) إحقاق الحتى / ج ٤ / ص٢٦، وص١٤٩.

وفي حديث الإمام الرضا ﷺ: ـ

(مَن لزمنا لزمناه، ومن فارقّنا فارقناه)(١).

وفي حديث الزيارة الجامعة المباركة: ـ

(فاز مَن تمسّك بكم، وأمِنَ مَن لجأ إليكم، وسَلِم مَن صدّقكم، وهُدي من اعتصم بكم)(٢).

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا ملازمتهم، ويديم لنا موالاتهم، ويمنّ علينا بالجنّة معهم كما في بشارة رسول الله ﷺ: \_

(من أحبَّ أن يحييٰ حياتي، ويموت مماتي، ويدخل الجنّة التي وعـدني ربّـي، فليتولّ عليّاً بعدي، فإنّه لن يخرجكم من هديٰ، ولن يدخلكم في رديٰ)(٣).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة / ج١٨ /ص / ب /ح

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار /ج٢/ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيخ الطوسي / ج٢ / ص١٠٧.

#### ورفض أهل البدّع ومستعملي الرأي المخترّع

الرفض هو الترك، والردّ، وعدم القبول.

والبدّع: جمع بدعة، وهي اسمٌ من الابتداع بمعنى الإحداث والإختراع.

قال في المجمع : \_ (البدعة : بالكسر فالسكون : الحدثُ في الدِّين وما ليس له أصلٌ في كتاب ولا سنّة.

وإنَّما سمّيت بدعة لأنَّ قائلها ابتدعها من نفسه)(١).

وقال في المرآة: \_ (البدعة في عرف الشرع ما حدث بـعد الرســول ﷺ، ولم يَرد فيه نصٌّ على الخصوص، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات، أو ورد فيه نهيٌ عنه خصوصاً أو عموماً )(٢).

ويؤيِّده الحديث الشريف: .. ( السُنَّة ما سنَّ رسول الله ﷺ، والبدعة ما أحدث من بعده )<sup>(۳)</sup>.

(١) مجمع البحرين /ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار /ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار /ج٢/ص٢٦٦.

وعُرّفت في الاصطلاح الفقهي بأنّها هي: \_

(إدخال ما ليس من الدِّين في الدِّين، نظير إدخال التكتّف في الصلاة.

ومثله إخراج ما ثبت في الدِّين من الدِّين، نظير إسقاط حيَّ على خير العمل من الأذان).

وقد حدثت هذه البِدَع المذمومة بعد رسول الله ﷺ بـواسطة الغـاصبين والظالمين والمنحرفين.

وقد ذكر السيّد الجليل شرف الدِّين أعلى الله مقامه في كتابه الخاصّ بـذلك (النصّ والاجتهاد) ٧١ مورداً من بدع الغاصبين، منها: \_

ا خصب نحلة الزهراء ، وبدعتهم أنّ الرسول لم يـورّث، وهـذه بـدعة
 الأوّل والثاني.

٢\_قتال مانعي الزكاة بما جناه خالد بن الوليد في مالك بن نويرة، وهذه بدعة الأوّل.

٣ ـ تحريم متعة الحجّ، ومتعة النساء، وهذه كانت من قِبَل الثاني.

٤ \_ إسقاط طواف النساء من الحجّ.

٥ \_إسقاط (حيّ على خير العمل) من الأذان.

٦ \_إدخال الصلاة خيرٌ من النوم في أذان الصبح.

٧ ـ تشريع الطلاق ثلاثاً مؤبّداً في مجلس واحد.

٨ ـ تشريع صلاة التراويح.

٩ حكم الثاني بسقوط الصلاة عند فقدان الماء.

١٠ ـ تقديم الثالث رأيه على نصوص الكتاب والسنّة، كإتمامه الصلاة في السفر، وإعطاءه الخمس لغير بني هاشم، بل للطريد مروان بن الحكم(١١).

<sup>(</sup>١) لاحظ للاستقصاء كتاب الفدير /ج٦/ فصل نوادر الأثر، خصوصاً الصفحات: ـ ٨٣، ١٠٨، ١٨٧،

هذه هي البدع المبتدعة التي يأتي بيان فسادها وذمّها في الأحاديث الشريفة. وفي هذا الدّعاء الشريف يُطلب من الله تعالى التكميل برفض أهل البدع. وتركهم، وعدم القبول منهم.

أي واكمل لي ذلك برفض أهل البدع.

● قوله ﷺ : \_ (ومستعملي الرأي المخترع) عطفٌ على أهل البدّع، أي واكمل
 لى ذلك برفض مستعملي الرأي المخترع.

ومستعملي الرأي المخترَع هم الذين اخترعوا رأياً من عند أنفسهم، وبناقص عقولهم، ثمّ عملوا به وأفتوا على طبقه،كاختراع القياس في الدِّين.

والرأي المخترع قسمٌ من البدعة، لآنه إدخال ما ليس من الدِّين في الدِّين. خصّص بالذمّ، وأكّد بالردع.

فتكون صفةً مذمومة منافية للتقوى والصلاح، فيلزم تركها، والابتعاد عنها في سبيل تحصيل التقوى، وتزيين الصالحين.

وممّا ورد في ذمّ البدعة والرأي المخترَع: ـ

١ / حديث الإمام الباقر والإمام الصادق على قالا: ـ

(كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار)(١١.

٢ / حديث الإمام الصادق ﷺ أنّه قال: \_

(لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم، فتصيروا عند الناس كواحدٍ منهم، قال رسول الله ﷺ: المرء عليٰ دين خليله )(٢).

(١) أصول الكافي /ج١/ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي / ج٢ / ص٢٧٨.

٣ / حديث أمير المؤمنين ﷺ أنّه قال: \_

(من مشى إلى صاحب بدعةٍ فوقره، فقد مشى في هدم الإسلام) (١).

٤ / حديث رسول الله ﷺ أنّه قال: \_

(من أحدث في الإسلام، أو آوى مُحدِثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (٢٠).

٥ / حديث الإمام الصادق الله أنّه قال: \_

(إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم تـزدهم المـقاييس مـن الحقّ إلّا بُعداً، وإنّ دين الله لا يُصاب بالعقول)(٣).

وعليه فالبدعة وإحداث الرأي المخترَع من الضلال والباطل، وقـد ارتكب أشـنعه أهل الخلاف كما ذكر شيء منها في الفصل الثالث من كتابنا: شيعة أهل البيت ﷺ.

فقد حكى الزمخشري عن يوسف بن أسباط أنّه قال: ردّ أبو حنيفة على النبيّ أربعمائة حديث...

قيل: مثل ماذا؟

قال: مثل هذا: ـ

قال رسول الله ﷺ: «للفرس سهمان».

وقال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن(٤).

وأشعر رسول الله ﷺ البُدن.

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال / ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل / ج١٢ / ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي / ج ١ / ص٥٦ / ح٧، وفي الحديث ٢٠ (أوّل من قاس إبليس).

 <sup>(</sup> ٤ ) يردّه أنّ سهمي الفرس من غنائم الحرب يكون لنفس الفارس، لعنائه، وتكلّفه مؤونة فرسه، ومأكله
 واصطبله، لا لنفس الفرس حتى يكون سهماً للبهيمة كما توهم.

وقال أبو حنيفة: الإشعار مُثلَة(١).

وقال رسول الله ﷺ: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا».

وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار (٢).

وكان رسول الله ﷺ يُقرع بين نساءه إذا أراد سفراً.

وقال أبو حنيفة: القرعة قمار ٣٠). (٤).

فتلاحظ أنّ الرأي المخترع، وهذه البدع كيف تنافي الدِّين وتعارض شـريعة سيّد المرسلين، فرفضها من مقوّمات التقوى، ومن حلية المتّقين.

هذا تمام الكلام في الصفات العشرين التي هي من حلية أهل الصلاح، وزينة أهل التقوى، رزقنا الله تعالى العمل بها والبقاء عليها، إنّه وليّ التوفيق.

والحمدُ لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً، وصلواته على رسوله وآله الطاهرين، ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدّين.

<sup>(</sup>١) يردّه أنّ الإشعار الذي هو شقّ سنام البعير من جانبه الأيمن، وتلطيخ صفحته بدمه من حجّ القران الذي يسوق هديه معه، لمن كان حاضري مكّة، وكذلك التقليد الذي هو تعليق نعلٍ صلّى فيه في عنقه، إعلاناً بأنّه هديه الذي يسوقه للنحر، كلّ ذلك شميرة من شعائر الحجّ الذي ورد في القرآن الكريم في قوله عزّ اسمه في سورة الحجّ الآية ٣٦: ﴿ وَالْبُدْنَ جَمَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾. فالردّ على هذه الشعيرة ردُّ على القرآن الكريم.

 <sup>(</sup> ٢ ) يردّه أنّ هذا خيار المجلس الذي هو أمرٌ ثابت في الشريعة المقدّسة للمبائع والمشمتري. وتموسعةً
 عليهما فيما إذا ندم أحدهما.

<sup>(</sup>٣) يردّه أنّ هذا الكلام منافٍ للبداهة. فإنّ المقامرة هي العراهنة. وأين هي من القرعة التي هي تعويل الأمر على اختيار الله تعالى في الأمر العشكل.

<sup>(</sup>٤) لاحظ تلخيص الرياض/ ج٢/ص١١٤.

### الفهرس

| 0  | الإهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -<br>الطليعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | الموادّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩  | · / المقدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳ | ٢ / أخلاق أهل البيت ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١ | ٣/ السيرة الأخلاقيّة العمليّة لأهل البيت عليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١ | الرسول الأعظم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥ | أمير المؤمنين على المناه المؤمنين المؤم |
| ٥١ | الصدِّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٩ | الإمام الحسن المجتبئ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71 | الإمام الحسين ع الله الحسين الله العسين الله العسين الله العسين الله العسين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٥ | الإمام السجّاد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٧ | الإمام الباقر ع الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٩ | الإمام الصادق ع الله المام الصادق الله المام الصادق الله المام الصادق الله المام الصادق الله المام الم |
| ٧١ | الإمام الكاظم ع الله الله الكاظم على الله الكاظم الكاظم الكاظم الكاظم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### ٢٤٢ / أخلاق أهل البيت ﷺ

| ٧٣                                         | الإمام الرضا ﷺ                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                                         | الإمام الجواد ﷺ                                                               |
| V9                                         | الإمام الهادي 👺                                                               |
| ۸۱                                         | الإمام العسكري الله                                                           |
| ۸٣                                         | الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف                                     |
| <b>۸Y</b>                                  | ٤ / الدروس الأخلاقيّة القوليّة لأهل البيت ﷺ                                   |
| ٠٩                                         | ه / مدرسة أهل البيت ﷺ الأخلاقيّة                                              |
| ، وَ أَلْبِشْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ ١٠٥ | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ |
| ١٠٩                                        | في بَسطِ العَدل                                                               |
| 119                                        | وكظم الغَيظ                                                                   |
| \YV                                        | وإطفاء النائِرة                                                               |
| \ <b>TV</b>                                | وضمّ أهلِ الفُرقة                                                             |
| ١٤١                                        | وإصلاح ذات البَين                                                             |
| ١٤٥                                        | وإفشاء العارفة وسترِ العائبة                                                  |
| ١٥٣                                        | ولينِ العريكة                                                                 |
| /17/                                       | وخَفْضِ الجَناح                                                               |
| ٠,٠٠٠                                      | وحُسن السّيرة                                                                 |
| ١٧٣                                        | وشكون الرّيح                                                                  |
| ١٨١                                        | وطيب المخالقة                                                                 |
| \ <b>AY</b>                                | والسَّبقِ إلى الفضيلة                                                         |
| ١٩٥                                        | وإيثار التفضّل                                                                |
| ۲۰۳                                        | وترك التعيير                                                                  |
| ۲۰۷                                        | والإفضال على غير المستحقّ                                                     |
| ۲۱٥                                        | والقدل بالحقر وإنْ عَرِّ                                                      |

#### الفهرس / ٢٤٣

| نكثار الشرّ وإن قلّ من قولي وفعلي ٢١٩ | واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واست |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 770                                   | وأكمِلْ ذلكَ لي بدوام الطاعة              |
|                                       | ولزوم الجماعة                             |
| ع                                     | ورفضِ أهلِ البِدَع ومستعملي الرأي المخترَ |
| 7£1                                   | الفهرسالفهرس                              |

# The Morality of the Ahl al-Bayt Perspectives of Their Teachings in Their Moral School

Sayyid Ali al-Husayni al-Sadr